# شعرية المسرود

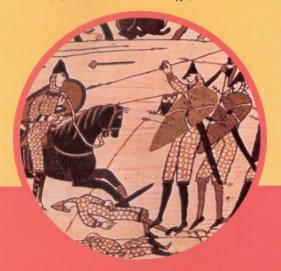

تأليف: ر. بارت - و. كايسر و. ك. بوث - ف. هامون ترجمة: عدنان محمود محمد

## شعرية المسرود

تأليف: ر. بارت - و. كايسر و.ك. بوث - ف. هامون ترجمة: عدنان محمود محمد

#### Poétique du récit

R. Barthes, W. Kayser,

W. Booth, Ph, Hamon

شعرية المسرود / تأليف ر. بارت ..... [وآخرون]؛ ترجمة عـــدنان محمود محمد .- دمشـــق: الهيئة العامة السورية للكتـــاب، ٢٠١٠ .-٢٥٢ ص؛ ٢٤ سم .

۱ – ۸۰۸,۳ ب ۱ ش ۲ – العنوان ۳ – بارت ٤ – محمد

مكتبة الأسد

### أنجزت هذه الجموعة بإشراف جيرار جينيت وتزفيتان تودوروف

تضم هذه المجموعة أربع دراسات مخصَّصة لنظرية السرد. وإن كانت هذه الدراسات لا تشكّل بحثاً منهجياً حول الموضوع، لكنّها تعالج مختلف مظاهره، ضمن المنظور الوحيد للنظرية البنيوية: الدراسة الأولى تقدّم مشهداً عاماً عن شعرية المسرود؛ أما الدراسات الثلاث الباقية، فكلّ منها مخصَّص لتفحّص مفصَّل لمسألة خاصة.

#### مدخل إلى التحليل البنيوي للمسرود

#### رولان بارت

المسرودات في العالم لا نُعدَ ولا تُحصى. وهي تشكل بادئ ذي بدء تتوعاً هائلاً من الأجناس الموزَّعة، هي نفسها، على أنواع مختلفة، كما لو أن كلً مادة تصلح لتزوي للإنسان مسروداتها: وقد تحمل هذا المسرود اللغة المنطوقة، الشفاهية أو الصورة، الثابئة أو المتحركة، أو الحريجة المنظوة لكل هذه المواد. فالمسرود حاضر في الأسطورة وفي الخرافة وفي الحكاية الرمزية وفي الحكاية وفي القصة القصيرة، والملحمة، والقصة والمسرحية والمأساة والدراما والملهاة، والإيماء، واللوحة المرسومة (ظنفكر بالقديمة أورسولا لكارباتشيو (Carpaccio) والزجاج المرسوم والسينما والترويحات الهزلية جميع الأزمنة والأماكن والمجتمعات؛ بل إن المسرود موجود، بكافة أشكاله، وفي لايوجد، والم يوجد في أي مكان من العالم شعب بلا مسرود، والطبقات كلها، والمجموعات البشرية كلها لها مسرودات، وغالباً ما تكون هذه المسرودات متنوقة من بشر ذوي تقافة مختلفة، بل متناقضة أن المسرود يسخر من الأدب الجيد من بأسر ذوي تقافة مختلفة، بل منتاقضة الله المسرود يسخر من الأدب الجيد من بأسر نوي تقافة مختلفة، بل منتاقضة الله المسرود يسخر من الأدب الجيد من المنب السيئ فهو عالمي وعابر المتاريخ والثقافات، إن وجوده كوجود الحياة.

<sup>(</sup>١) يجب أن نذكّر أن هذه ليست حال الشعر ولا المقالة المتعلّقتين بالمستوى النقافي للمتلقّي.

هل يجب أن تؤدّي عموميةُ المسرود هذه إلى تفاهته؟ وهل المسرود عمومي إلى حدّ يجعلنا لا نجد ما نقوله عنه، سوى وصف متواضع لبعض نتويعاته الخاصة جداً، كما يفعل تاريخ الأنب أحياناً؟ ولكن حتى هذه التتويعات، كيف نتحكّم بها؟ وكيف نُرسى حقّنا في التمييز بينها والتعرّف إليها؟ كيف نقابل بين الرواية والقصة القصيرة، والحكاية والأسطورة، والدراما والمأساة (لقد تم ذلك ألف مرة) دون الرجوع إلى نموذج مشترك؟ وهذا النموذج مطلوب من كل كلام حول أكثر الأشكال السريبة خصوصية وأكثر ها تاريخية. بدلاً من أن نتخلَّى عن طموح الكلام عن المسرود، بحجة أننا أمام أمر شامل، أرى أن من المشروع لنا إنن أن نعتنى دورياً بالشكل السردي (منذ أرسطو). ومن الطبيعي أن تجعل البنيوية الوليدة le structuralisme naissant من هذا الشكل أَحدَ أهمّ مشاغلها. أليس المقصود دائماً بالنسبة إليها هو امتلاك لانهائية الأقوال، واصلةً إلى وصف «اللغة» الخارجة منها والتي يمكن توليدها انطلاقاً منها؟ أمام النهائية المسرودات، وتعدّد وجهات النظر التي منها يمكن الحديث عن هذه المسرودات (التاريخية والنفسية والسوسيولوجية والإنتولوجية والجمالية، إلخ.)، يجد المحلِّل نفسه تقريباً أمام موقف كموقف سوسور Saussure، واقعاً أمام شذوذ اللغة وساعياً إلى استخراج مبادئ تصنيف وبؤرة وصف من الفوضى الظاهرية للرسائل messages. ولكى نبقى في العصر الحاضر، فقد علَّمنا الشكلانيون الروس ويروب وليفي - شتراوس أن نحيط بالمعضلة dilemme التالية: إما أن يكون المسرود هذياناً بسيطاً لأحداث، وفي هذه الحالة لا يمكن الكلام عنه إلا باللجوء إلى فن القاص (المؤلِّف) أو إلى موهبته أو إلى عبقريته - كل الأشكال الأسطورية للمصادفة (١)-، أو أنه يشترك مع المسرودات الأخرى في امتلاك بنية قابلة للتحليل، مهما كان الصبر الواجب للفظه؛ لأن هناك

<sup>(</sup>١) بالطبع هذاك "فن" للقاص، وهو القدرة على توليد مسرودات، رسائل، انطاهاً من البنية (الرمز)، وهذا الفن يقابل مفهوم الأداء عند تشومسكي Chomsky، وهذا المفهوم بعيد جدا عن "عبقرية" مؤلف، المنصور و رومانسياً على أنها سر فردى، قابل للنفسير بصعوبة.

هُوَّة بين العشوائية الأكثر تعقيداً والتوافقية الأكثر بساطة، ولا أحد يستطيع أن ينسق (يُنتج) مسروداً دون الرجوع إلى منظومة ضمنية من الوحدات والقواعد.

إذن أين نبحث عن بنية المسرود؟ في المسرودات، بلا شك. كل المسرودات؟ كثيرٌ من النقّاد، ممن يقبلون فكرة وجود بنية سردية، إلا أنهم لايستطيعون أن يفصلوا التحليل الأدبى عن نموذج العلوم التجريبية: يطلبون بجرأة أن يُطبِّق على السرد أسلوب استقرائي صرف، وأن يُبدأ بدراسة كل مسرودات جنس من الأجناس، في عصر من العصور، في مجتمع من المجتمعات، من أجل الانتقال بعد ذلك إلى تصور أوليِّ لنموذج عام. إن نظرة الحس السليم هذه طوباوية. فاللسانيات نفسها، التي ليس لديها إلا ما يقارب الثلاثة آلاف لغة للإحاطة بها، لا تستطيع ذلك؛ بحكمة اتخذت الأسلوب الاستنتاجي، وبالفعل بدءاً من ذلك اليوم تشكّلت وتقدمت بخطوات حثيثة، بل إنها توصلت إلى توقّع وقائع لم يتم اكتشافها بعد<sup>(۱)</sup>. فماذا نقول إذن عن التحليل السردى، الواقع أمام ملايين المسرودات؟ إنه محكوم بالقوة بطريقة استنتاجية؛ وهو مضطر في البداية إلى تصور نموذج فرصي للوصف (يسميه اللسانيون الأمريكان «نظرية»)، وبعد ذلك إلى النزول شيئاً فشيئاً نحو أنواع تشارك فيه وتبتعد عنه في آن معاً. وهو سيلاقي، مزوَّداً بأداة وحيدة للوصف، مجموعَ المسرودات واختلافَها التاريخي والجغرافي والثقافي (١)، علَى مستوى هذه التو افقات و هذه الاختلافات فقط.

 <sup>(</sup>١) لنظر تاريخ حرف a في اللغة الحثّية الذي سلّم به سوسير واكتتُسف بعد نحو خمسين عاماً في
 دراسة إميل بنفينيست:

Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, 1966, p. 35.

<sup>(</sup>Y) لنذكر بالشروط الحالية للوصف اللساني: "..البنية اللسانية لا تتعلق دائماً بمعطيات المدوّلة فصب، بل بالنظرية النحوية التي تصف هذه المعطيات." (، E.Bach,an introduction to ( E.Bach,an introduction to ( وكذلك في دراسة بنفينيست ( ( المذكورة سابقاً، ص ۱۹۱۹): "لقد تمّ الاعتراف بأن اللغة يجب أن توصف كينية شكلية، بيد أن هذا الوصف يتطلب أولاً قيام لجراءات ومعايير مناسبة، وأن واقع الأداة، في النهاية، لا يمكن فصله عن الطريقة الخاصة بتعريفه".

إذن هناك لزوم لل «نظرية» من أجل تصنيف هذه اللانهاية من المسرودات (بالمعنى التداولي pragmatique الذي أتينا على ذكره)، ويجب أولاً العمل على البحث عنها والبدء بها. ويمكن أن يسهّل إنشاء هذه النظرية كثيراً إذا ما خضعنا منذ البداية إلى نموذج يؤمن لها مصطلحاتها الأولى ومبادئها الأولى. في الحالة الراهنة من البحث، يبدو من المعقول(١) أن نأخذ اللسانيات نفسها كنموذج مؤسس للتحليل البنيوي للمسرود.

#### ١ – لغة المسرود:

#### ١-١- ما بعد الجملة:

نعلم أن اللسانيات تقف عند الجملة la phrase فهي الوحدة الأخيرة التي ترى اللسانيات أن لها الحق في الاهتمام بها. إذا كانت الجملة لا يمكنها عملياً أن ترى اللسانيات أن لها الحق في الاهتمام بها، الذا كانت الجملة لا يمكنها عملياً أن تختزل إلى مجموع الكلمات التي تشكّلها، نظراً لأنها منظومة وليست سلسلة، وإذا كانت تشكّل بنلك وحدة أصلية، فإن الملفوظ Pronce الجمل التي تكوّنه: من وجهة نظر اللسانيات، لا يوجد في الخطاب شيء غير موجود في الجملة، إذ يقول أندريه مارتينه André Martinet هي الجزء الأصغر الممثّل كلياً وتماماً للخطاب(٢).» إذن لا تسمح اللسانيات النفسها بالاهتمام بما بعد الجملة، لأن ما بعد الجملة ليس إلا جملاً أخرى: فبعد أن يصف عالم النبات الزهرة، ليس له أن يصف الباقة.

ومع ذلك، من البدهي أن يكون الخطاب نفسه (بوصفه مجموعةً من الجمل) منظّماً، وأن يبدو، بهذا التنظيم نفسه، رسالةً بلغة أخرى، أعلى من

<sup>(</sup>١) وليس لِجبارياً (انظر كلود برومون: ",Claude Bremond, La logique des possibles narratifs" ,in Communications, 8, 1966 "، منطقى اكثر مما هو لسائى).

<sup>&</sup>quot;Réflexions sur la phrase" in Language and society, Copenhague, 1961, p.113.. (Y)

لغة اللسانيين(١): للخطاب وحداته وقواعده «نحوُه»: وما بعد الجملة، وعلى الرغم من أن الخطاب مكوَّنٌ من جُمل فقط، بجب أن يكون يصورة طبيعية موضوعاً للسانيات ثانية. ولقد كان للسانيات الخطاب هذه، ولزمن طويل، اسمّ مشرتف: البلاغة La rhétorique. ولكن على أثر لعبة تاريخبة كاملة، ولأن البلاغة انفصلت عن الآداب Les belles-lettres، ولكون الآداب انفصلت عن دراسة اللغة، فقد وجب منذ عهد قريب إعادة معالجة المشكلة من جديد: فلسانيات الخطاب الجديدة لم تتطور بعد، ولكنها أسست على الأقل على يد اللسانيين أنفسهم (٢). وهذا الأمر لا يخلو من الدلالة: على الرغم من أن اللسانيات تشكّل موضوعاً مستقلاً، إنما يجب أن يُدر س الخطاب بدءاً منها. إذا كان يجب إعطاء فرضية عمل لتحليل مهمتُه واسعة وموادّه بلا نهاية، فإن الأكثر معقولية هو إقامة علاقة مماثلة بين الجملة والخطاب، ما دام هناك تنظيم شكلي واحد يضبط بصورة ممكنة vraisemblable جميع المنظومات السيميائية sémiotiques، مهما كانت ماهياتها وأبعادها: وسيصبح الخطاب «جملةً» كبرى (لا تكون وحداتها جُملاً بالضرورة)، تماماً مثلما هي الجملة «خطاب» صغير، بوساطة بعض الخصوصيات. وهذه الفرضية تنسجم جيداً مع بعض اقتر احات الأنتر و بولو جبا الحالية: فقد الاحظ كلُّ من باكسون والبفي - شتر اوس أن البشرية يمكنها أن تعرّف نفسها بقوة إيجاد منظومات ثانوية، «مقلصة démultiplicateurs» (أدوات تقوم بصنع أدوات أخرى، تمفصل مضاعف للغة، تحريم غشيان المحارم الذي يسمح بتفرق الأُسر) ويفترض

با بطبيعة الحال، كما لاحظ ياكوبسون العلامة، أن شمة مراحل انتقالية transitions بين الجملة
 وما بعدها: على سبيل المثال، يستطيع العطف أن يفعل ما هو أبعد من الجملة.

<sup>,</sup> Language, 28, 1952, و انظر بصورة خاصة، بفينيست، المرجع المذكور، الفصل العاشر - و , R.Ruwet, Langage, Musique, Poésie, Seuil, و Z.S.Harris: "Discourse analysis"p.1-30

عالم اللسانيات السوفييتي إيفانوف Ivanov أن اللغات المصطنعة لم يكن بوسعها أن تُتَعلَّم إلا بوساطة اللغة الطبيعية: لأن المهم بالنسبة إلى البشر هو التمكن من استخدام بعض منظومات المعنى، فإن اللغة الطبيعية تساعد على إقامة لغات مصطنعة. إنن من المشروع إقامة علاقة «ثانوية» بين الجملة والخطاب وسوف نسميها تماثلية homologique، من أجل احترام العلاقة الشكلية الصرفة بين التوافقات.

وليست اللغة العامة للمسرود طبعاً إلا إحدى اللغات المقدَّمة السانيات (١) الخطاب، وهي تخضع بالنتيجة إلى الفرضية التماثلية: المسرود يشارك في الجملة بنيوياً، دون إمكانية اختراله إلى مجموع جمل: فالمسرود جملة كبرى، مثلما هي كل جملة حضورية constative، بطريقة ما، بداية لمسرود صغير. وعلى الرغم من أنها تمتلك فيها دوالاً أصيلة (بالغة التعقيد غالباً)، فإننا نجد في المسرود فئات الفعل الرئيسة مكبرة ومحولة على مقاس المسرود، ألا وهي: الأزمنة والمظاهر والصيغ والأشخاص؛ وفضلاً عن ذلك، فإن «الفاعلين» أنفسهم، في مقابل المحمولات الفعلية لا نتوانى عن الخضوع النموذج الجملي: إن التصنيف الفاعلي المحمولات المعرود الوظائف الأساسية في التحليل النحوي. والتماثل يبد في تعدد شخصيات المسرود الوظائف الأساسية في التحليل النحوي. والتماثل الذي نذكره هنا ليس له مجرد قيمة اكتشافية: بل إنه يتضمن تطابقاً بين لغة الأدب (لكونها ناقلاً مميزاً للمسرود): لم يعد من الممكن تصور الأدب كفنً يهمل كل علاقة مع اللغة، منذ أن استخدمها كوسيلة التعبير عن الفكرة، عن الهوى أو عن

<sup>(</sup>١) ستكون إحدى مهام السائيات الخطاب بالتحديد أن تؤسّس أنماطاً الخطابات، ومؤقتاً، يمكننا أن نذكر ثلاثة أنماط للخطابات: المجازي المرسل métonymique (المسرود)، والاستعاري métaphorique (الشعر الغنائي والخطاب الحكمي sapiential)، والقياسي الإضماري enthymématique)

<sup>(</sup>٢) انظر لاحقاً، العنوان ٣، الفقرة ١.

الجمال: لا تكفّ اللغة عن مرافقة الخطاب مُزودَدُ إياه بمرآة بنيتها الخاصـة: ألا يصنع الأنب، وبصورة غريبة اليوم، لغة من شروط اللغة نضما<sup>(۱)</sup>؟

#### ١-٢- مستويات المعنى:

منذ البداية، واللسانيات تزود التحليل البنيوي للخطاب بمفهوم حاسم، لأنه إذ يأخذ بالحسبان مباشرة كل ما هو جوهري في كل منظومة للمعنى، أي تتظيمها، فإنه يسمح في آن واحد بتبيان أن المسرود ليس مجرَّد مجموع للجمل، وبتصنيف الكتلة الهائلة من العناصر التي تدخل في تركيب المسرود. المفهوم هو مفهوم الوصف(٢).

نحن نعلم أن الجملة يمكن أن توصف، اسانياً، على مستويات عدة (صوتي، وعلم صوتي، وسياقي)؛ وهذه المستويات هي ضمن علاقة تراتبية Hiérarchique، لأنه إذا كان لكل مستوى وحداته الخاصة وتعالقاته Hiérarchique، الأنه إذا كان لكل مستوى وحداته الخاصة وتعالقاته الفيام من هذه الخاصة، التي تُجبر على القيام بوصف خاص لكل مستوى، فإن أياً من هذه المستويات لايستطيع بمفرده أن ينتج معنى: كل وحدة منتمية إلى مستوى معين لاتأخذ معنى إلا إذا اندمجت في المستوى الأعلى: فالفونيم le phonème (الوحدة الصغرى)، على الرغم من كونه قابلاً للوصف تماماً، إلا أنه بحد ذاته لايعني شيئاً، فهو لا يشارك في المعنى إلا إذا انتمى إلى كلمة، والكلمة نفسها يجب

<sup>(</sup>١) يجب التذكير هنا بحدس لمالارميه Mallarmé، تشكّل لحظةً كان ينوي أن يبدأ عملاً حول اللسانيات: "لقد بدت له اللغة أداة الخيال، وسيتبع أسلوب اللغة (تحديدها). اللغة منعكسةً. وأخيراً بدا له الخيال أنه طريقة الروح البشرية - فهي التي تراهن على كل طريقة، والإنسان مخترل إلى الإرادة" (Œuvres complètes, Pléade, p. 851). وسنتذكر بالنسبة إلى مالارميه: (Eibid p. ۳۳۵) "Fiction ou Poésie")

<sup>(</sup>٢) "الوصوفات اللسانية ليست أبدأ وحيدة المعنى، والوصف ليس صحيحاً أو خاطئاً، بل هو الفضل أو أسوا، أنفع أو أقل نفعاً. "M.A.K.Halliday, "Linguistique générale et linguistique أفضل أو أسوا، أنفع أو أقل نفعاً. "appliquée", Etudes de linguistique appliquée, I, 1962, p.12)

أن تنتمي إلى جملة (1). إن نظرية المستويات (كما صاغها بنفينيست) تزود بنوعين من العلاقات: توزيعية distributionnelle (إذا كانت العلاقات متوضّعة في مستوى ولحد)، ولإماجية intégrative (إذا كانت مأخوذة من مستوى لآخر). وينتج عن ذلك أن العلاقات التوزيعية لا تكفي لفهم المعنى. ومن أجل القيام بتحليل بنيوي، يجب أولاً التمييز بين عدة ترهينات instances من الوصف ووضع هذه الترهينات ضمن منظور تراتبي (إدماجي).

المستويات هي عمليات (م) opérations (الطبيعي إذن أن تسعى اللسانيات، وهي تتقدّم، إلى مضاعفتها. ما يزال تحليل الخطاب لا يستطيع أن يعمل إلا على مستويات محدودة. وعلى طريقتها، أعطت البلاغة الخطاب مجالي وصف على الأقل: la dispositio و la dispositio، وفي أيامنا هذه، حدد ليفي - شتراوس في تحليله لبنية الأسطورة أن الوحدات المكونة للخطاب الأسطوري (ميتميات المكونة للخطاب الأسطوري (ميتميات وعندما تطرق تزفيتان تودورف إلى تمييز الشكلانيين الروس اقترح العمل على مستويين كبيرين، منفرعين هما أيضاً: القصة (الموجز) محتوية منطق الأحداث

 <sup>(</sup>۲) "بألفاظ غلمضة بعض الشيء، يمكن أن يكون المستوى معدوداً كمنظومة رموز، وقواعد،
 (E.Bach, op. cit. p. 57-58).

 <sup>(</sup>٣) الجزء الثالث من البلاغة: Tinventio (الإبتكار)، لم يكن يعني اللغة، بل كان يهتم بالأشياء: res و ليس بالكلام:

فيما يخص الحاشية السابقة: جعلت كتب البلاغة الأوربية القديمة فن الخطابة في ثلاثة أجزاء: فكان الجزء الأول limventio، والجزء الثانى le dispositio (التنسيق)، والجزء الثالث: l'elocutio (الفصاحة). (المنزجم)

Anthropologie structurale, p. 233 (٤)

و «تركيب» الشخصيات؛ والخطاب محتوياً أزمنة المسرود (١) ومظاهر م وصيغه. مهما كان عدد المستويات التي تُقتر ح، ومهما كان التعريف الذي يعطي لها، لايمكن الشك في أن المسرود عبارة عن تراتبية ترهينات. إن فهم مسرود معين، ليس تتبّع مجريات القصة فقط، بل هو أيضاً التعرّف إلى «طبقات» فيها، وإسقاط التسلسلات الأفقية «الخيط» السردي على محور شاقولي بصورة مضمرة. وقراءة مسرود (والاستماع إليه)، ليس الانتقال من كلمة إلى أخرى فقط، بل هي الانتقال من مستوى إلى آخر أيضاً. فلنسمح الأنفسنا بإيراد هذا الشاهد: في «الرسالة المسروقة»، حلَّل إدغار بو Poe بحدة إخفاق قائد الشرطة الذي عجز عن إيجاد لار سالة قائلاً: كانت استقصاءات القائد كاملة خي دائرة اختصاصه»، ولم يُغفل أي مكان، وأشبع كلياً مستوى «التفتيش»؛ ولكن لكي يجد الرسالة، المحمية ببداهتها، كان بجب الانتقال إلى مستوى آخر، واستندال حصافة رأى الشرطي بحصافة رأى مخفى المسروقات. وبالطريقة نفسها، فإن «التفتيش» الذي تمّ على مجموعة أفقية من العلاقات السردية، مهما كان كاملاً، عليه أيضاً أن يتوجّه شاقولياً لكي يكون فعّالاً. المعنى ليس في نهاية المسرود، إنه يجتازه؛ ومن البدهي أن «الرسالة المسروقة»، هي أيضاً أبعد ما تكون عن كل استكشاف وحيد الجانب.

محاولات متعثّرة كثيرة كانت ضرورية فيل التمكّن من التأكّد من مستويات المسرود. وتلك التي سوف نقترحها هنا تشكّل مقطعاً مؤقّتاً فائدته ما نزال تعليمية بصورة حصرية: إنها تسمح بتحديد المشكلات وبجمعها دون أن نكون على خلاف، على ما يُعتَقد، مع بعض التحليلات التي حدثت. يُقترح التمييز بين ثلاثة مستويات وصف في العمل السردي: مستوى «الوظائف» (بالمعنى الذي تحمله هذه الكلمة عند بروب وعند برومون)؛ ومستوى «الأحداث» (بالمعنى الذي تحمله عند غريماس، عندما يتكلم عن الشخصيات كفاعلين (actants)؛ ومستوى السرد (الذي هو بصورة عامة مستوى «الخطاب» عند تودوروف). وعلينا أن نتنكّر أن

<sup>&</sup>quot;Les catégories du récit littéraire", Communications 8, 1966 (£)

هذه المستويات مرتبطة فيما بينها بموجب صيغة نكامل تدريجي: إذ ليس الوظيفة من معنى إلا بقدر ما تأخذ من مكان في الحدث العام لفاعل؛ وهذا الحدث نفسه يتّخذ معناه الأخير من حيث أنه مسرود، ومعهود إلى خطاب له رمزه الخاص.

#### ٢- الوظائف:

#### ٢-١- تحديد الوحدات:

بما أن كل منظومة هي مزجٌ لوحدات معروفة الصفوف، يجب أو لا تقسيم المسرود وتحديد أجزاء الخطاب السردي التي يمكن توزيعها على عد صغير من الطبقات؛ باختصار، يجب تحديد أصغر الوحدات السردية.

بحسب المنظور الإدماجي الذي تم تعريفه هنا، لا يمكن للتحليل أن يكفي بتعريف توزيعيً صرف للوحدات: منذ البداية يجب أن يكون المعنى هو معيار الوحدة: أن الطابع الوظيفي لبعض أجزاء القصة هو الذي يجعل منها وحدات: ومن هنا يأتي اسم «وظائف» الذي أعطي فوراً لهذه الوحدات الأولى. منذ الشكلانيين الروس(١)، يُشكَّل كوحدات كلُّ جزء من القصة التي تتمثَّل بوصفها حداً لتعالق معين. إن روح كل وظيفة، هي، إذا استطعنا القول، بذرتها التي تسمح ببذر المسرود بعنصر سوف ينضج فيما بعد، على المستوى نفسه أو على مستوى آخر:

<sup>(</sup>١) انظر بصورة خاصة , Seuil, 1965 ويعده بقليل، عرق بروب الوظيفة على أنها: "حدث شخصية، المحدّد من Seuil, 1965 ويعده بقليل، عرق بروب الوظيفة على أنها: "حدث شخصية، المحدّد من (Morphologie du conte, Seuil, 1970, p. 31). وجهة نظر دلالته في سيرورة الحبكة." (الو وظيفة) عنصر في العمل هو إمكانيته على الدخول في تعالق مع عناصر أخرى في هذا العمل، ومع العمل بأكمله." (op. cit. "مناق الإيضاحات التي أديها غريماس الذي رأى تعريف الوحدة بوساطة تعالقها الاستبدالي pardigmatique وكذلك، بوساطة مكانها داخل الوحدة السياقية syntagmatique التي تشكل

فإذا كان فلوبير Flaubert قد أعامنا في نص ق*لب بسيط»*، ظاهرياً دون أن يلخ على ذلك، أن بنات نائب محافظ بونليفيك Pont-l'évêque كنّ بملكن ببغاء، فذلك لأن هذا الببغاء سيكون له فيما بعد أهمية كبرى في حياة فيليسينيه؛ فملفوظ هذا التفصيل (مهما كان الشكل اللساني) بشكّل إذن وظيفةً، أو وحدةً سردية.

هل كل شيء وظيفي في المسرود؟ وهل لكل شيء معنى، حتى أدق التفاصيل؟ وهل يمكن المسرود أن يقسِّم بأعمله إلى وحدات وظيفية؟ سنرى فوراً أن هناك عدة أنواع من العطائف، لأن هناك عدة أنواع من التعالقات. بيد أنه من المؤكّد أن مسروداً ما ليس مصنوعاً إلا من وظائف: وكل شيء فيه له دلالة، وعلى مستويات مختلفة. وهذا ليس مسألة فن (من ناحية الراوي)، بل إنها مسألة بنية: ففي تسلسل الخطاب، ما هو ملحوظ هو، بالتعريف، جدير بالملاحظة: ومع ذلك فعندما يبدو تفصيلٌ ما بلا معنى بصورة مؤكّدة، ومتمرداً على كل وظيفة، فإنه موجود لكي يظهر معنى العبثي أو غير المفيد: لكل شيء معنى، أو لا شيء له معنى. نستطيع أن نقول، بطريقة أخرى، إن الفن لايعرف فيه أبداً وحدة ضائعة (١٦)، مهما كان طويلاً، أو ضعيفاً أو رفيعاً الخيط الذي يربطها بأحد مستويات القصة (١٦).

<sup>(</sup>١) في هذا لا توجد "الحياة" التي لا تعرف إلا اتصالات "مشوئشة". "والمشوئش" (وهو ما لا يمكن رؤية ما بعده) يمكن أن يوجد في الفن، ولكن تحت عنوان مرمز (فاتو Watteau مثلاً)؛ وكذلك، فإن هذا "المشوئش" غير معروف في الرمز الكتابي: الكتابة صدافية بصورة قذرية.

 <sup>(</sup>٢) على الأقل في الأدب، حيث حرية الملاحظة (على أثر الصفة المجردة للغة المنطوقة) تسبب مسؤولية أقوى بكثير من الغون "التماثلية analogiques"، كالسينما مثلاً.

<sup>(</sup>٣) إن وظيفية الوحدة السردية هي أكثر أو ألقل فورية (إنن ظاهرة)، بحسب المستوى الذي تلعب فيه: عندما تكون الوحدات متوضّعة على المستوى نفسه (في حالة التشويق مثلاً) تكون الوظيفية حسّاسة جداً؛ وأقل بكثير عندما تكون الوظيفية مشبّعة على المستوى السردي: إن نصاً حديثاً، ذا دلالة ضعيفة على صعيد التفاصيل، لا يتسعيد قوته إلا على صعيد الكتابة.

من وجهة نظر اللسانيات، من البدهي أن تكون الوظيفة وحدة مضمون: إن «ما يعنيه ملفوظ» هو ما يكونه كوحدة وظيفية (١)، وليس الطريقة التي قيل فيها ذلك. وهذا المدلول المكوِّن بمكن أن بكون له دوال مختلفة، وغالباً ملتوبة حداً: إذا ما قيل لى (في Goldfinger) إن جيمس بوند رأى رجلاً في الخمسين من عمر ه، الخ. فإن هذه المعلومة تُظهر في آن واحد وظيفتين لهما ضغط غير متساو: فمن ناحية، إن سن الشخصية يندمج في صورة معينة «فائدتها» بالنسبة لبقية القصة ليست معدومة، ولكنها منتثرة، ومؤخّرة؛ ومن ناحية أخرى، أن المدلول المباشر للملفوظ هو أن بوند لا يعرف مخاطبَهُ المقبل: الوحدة تتطلُّب إذن تعالقاً قوياً جداً (بداية تهديد و لزوم تحديد الهوية). ومن أجل تحديد الوحدات السردية الأولى، من الضروري إنن عدم نسيان الصفة الوظيفية للأجزاء التي نتفحّصها، والقبول مسبقاً بأنها لن تتفق بالضرورة مع الأشكال التي نتعرف إليها تقليدياً في مختلف أجزاء الخطاب السردي (الأحداث والمشاهد والفقرات والحوارات والمونولوجات الداخلية، الخ) و بصورة أقل مع الصفوف «النفسية» (التصرفات والمشاعر والنوايا و الحو افز و التبرير ات العقلانية للشخصيات).

وبالطريقة نفسها، وبما أن «لغة» المسرود تختلف عن اللغة المنطوقة - على الرغم من أنها محمولة منها في معظم الأحيان -، فإن الوحدات السردية مستقلة جوهرياً عن الوحدات اللسانية: قد تتقق معها بكل تأكيد، ولكن عَرضناً، وليس دائماً؛ والوظائف ستُمثّل تارة بوحدات أعلى من الجملة (من مجموعة من الجمل: بدءاً من أطوال مختلفة، وحتى كتاب بأكمله)، وتارة أخرى بوحدات أدنى من الجملة (من مجموعة كلمات syntagme، كلمة، وحتى

<sup>(</sup>١) الوحدات التركيبية "ما بعد الجملة، هي في الواقع وحدات مضمون: A.J. Greimas, La الوخدات التركيبية "ما بعد الجملة، هي في الوظيفي يشكل (sémantique structurale, Larousse, 1966, VI, 5)
إذن جزءاً من علم الدلالة العام.

بعض العناصر الأدبية ضمن الكامة الواحدة (١)؛ فعندما يقال لنا إن بوند كان مناوباً في مكتبه للخدمة السرية، وبعد أن رنّ الهاتف: «وقع إحدى السمّاعات الأربع»، فإن المونيم le monème (الوحدة الصغرى للمعنى) أربع بشكّل وحدةً وظيفية بحد ذاته، لأنه يحيل إلى مفهوم ضروري لمجموع القصة (هو مفهوم التقنية البيروقراطية العالية)؛ في الواقع إن الوحدة السردية ليست هي الوحدة اللسانية (الكلمة)، بل هي فقط قيمتها الدلالية المُلابِسة المُمدسف الوحدات (لسانياً، كلمة /أربع/ لا تعني أبداً «أربعة»)؛ وهذا يفسر أن بعض الوحدات الوظيفية يمكنها أن تكون أدنى من الجملة، دون أن تكف عن الانتماء إلى الخطاب: إنها تفيض عندئذ، ليس عن الجملة، فهي تبقى أدنى منها، بل عن مستوى الدلالة الذي ينتمى، كالجملة، إلى اللسانيات الحقيقية.

#### ٢-٢- صفوف الوحدات:

يجب تقسيم هذه الوحدات الوظيفية إلى عدد صغير من الصفوف الشكلية. وإذا ما أرننا أن نعرف هذه الصفوف دون اللجوء إلى جوهر essence المضمون (جوهر نفسي مثلاً)، يجب تأمّل مختلف مستويات المعنى من جديد: فمتعالقات corrélats بعض الوحدات هي وحدات من المستوى نفسه؛ وبالعكس، فمن أجل إشباع الوحدات الأخرى يجب الانتقال إلى مستوى آخر. ومن هنا يأتي منذ البداية صفان كبيران من الوظائف، الصف الأول الوظائف التوزيعية distributionnelles والثاني الوظائف الإدماجية intégratives. وظائف الصف الأول توافق وظائف بروب، وخاصة بعد أن أعاد بحثها برومون، ولكننا سننظر إليها هنا بطريقة أكثر بروب، وخاصة بعد أن أعاد بحثها برومون، ولكننا سننظر إليها هنا بطريقة أكثر بتغير من مؤلفيها، ولها نحتفظ باسم «وظائف» (على الرغم من أن

<sup>(</sup>١) "يجب عدم الانطلاق من الكلمة وكأنها عنصر غير قابل للانقسام في الفن الأدبي، ومعاملتها مثل القرميدة التي يُبنى بها البيت، فهي قابلة للانقسام إلى "عناصر كلامية" أصغر بكثير."
(I. Tynianov, cité par Tododrov, in Langage, I, 1966, p. 18)

الوحدات الأخرى هي أيضاً وظيفية)؛ والنموذج على ذلك منذ تحايل تو ماشيفسكي: إن شراء مسدّس له متعالق، هو لحظة استخدامه (وإذا لم يستخدم فإن المالحظة تتقلب إلى علامة على ضعف الإرادة، إلخ)؛ ورفع سماعة الهاتف له متعالق هو اللحظة التي يُغلق فيها الخط؛ وتدخَّل الببغاء في بيت فيليسيتيه له متعالق هو عملية الحشو بالقش، والعبادة، إلخ. والصف الكبير الثاني من الوحدات، ذو الطبيعة الإنماجية، يحوي كل «المؤسّرات indices» (بالمعنى العام جداً للكلمة (١))، عندئذ لا تحيل الوحدة إلى حنث مكمِّل وناتج، بل إلى مفهوم أكثر انتثاراً نوعاً ما، ومع نلك هو ضروري لمعنى القصة: مؤشّرات وصفية تخصّ الشخصيات، معلومات خاصة بهويتهم، تدوينات لـ «الجو»، الخ. عندئذ لا تعود علاقة الوحدة مع متعالقها توزيعية (غالباً ما تحيل عدة مؤشّرات إلى المدلول نفسه، وتسلسل ظهورها في الخطاب ليس مناسباً pertinent بالضرورة)، بل هي إيماجية؛ ولكي نفهم «عمل» تدوين مؤشّريّ notation indicielle، يجب الانتقال إلى مستوى أعلى (أحداث الشخصيات أو السرد)، لأن هناك فقط يُحلُّ المؤشِّر؛ إن القوة الإدارية التي خلف بوند، والمشار اليها بعند أجهزة الهاتف ليس لها أي تأثير على سلسلة الأحداث التي بنغمس فيها بوند و هو بتلقّي الاتصال؛ إنها لا تتّخذ معناها إلا على مستوى تصنيف عام للفاعلين (بوند في صفّ النظام)، والمؤشّرات، بحكم الطبيعة الشاقولية بمعنى معين لعلاقاتها، هي وحدات دلالية بصورة حقيقية، لأنها تُحيل إلى مداول وليس إلى «عملية»، بعكس «الوظائف» الحقيقية؛ إن مؤدّى المؤشّر هو دائماً «أعلى»، ويكون افتر إضياً أحياناً، خارج التركيب le syntagme الظاهر (قد يكون طبع «شخصية» غير مسمّى أبداً، ولكنه مشار إليه باستمرار)، إنه مؤدّى استبدالي؛ وبالمقابل، إن نتيجة «الوظائف» ليس إلا «أبعد»، إنها دائماً سياقيّة (٢). إنن الوظائف

<sup>(</sup>١) يمكن أن تكون هذه الإشارات مؤقتة كلياً، كما الإشارات التالية.

 <sup>(</sup>٢) لا يعنع في النهاية أن البسط السياقي للوظائف بمكنه أن يغطّي علاقات استبدالية بين وظائف منفصلة، كما قُبل منذ ليفي – شتر اوس وغريماس.

و المؤشّرات تُعيل الِي تمييز كالسيكي آخر: الوظائف نتطلّب حكايات relata مجازية مرسلة métaphoriques، والمؤشّرات حكاية استعارية métaphoriques. النوع الأول يو افق وظيفية الفعل؛ والنوع الثانى وظيفية الوجود<sup>(۱)</sup>.

بجب على هذبن الصفّين الكبيرين من الوحدات، الوظائف و المؤشّرات، أن بُتبِحا تصنبفاً معبّناً للمسرودات. بعض المسرودات هي وظيفية بصورة قوية (مثل الحكايات الشعبية)؛ وبالمقابل فإن بعضها الآخر يكون مؤشّرياً بصورة واضحة (كالروايات «النفسية»)؛ وبين هذين القطبين هناك سلسلة كاملة من الأشكال الوسيطة، التي تتعلّق بالتاريخ، بالمجتمع، بالجنس، ولكن ليس هذا كل شيء: ففي داخل كل من هذين الصنفين الكبيرين من الممكن مباشرة التعرّف إلى صفين فرعيين من الوحدات السردية. وبالعودة إلى صف الوظائف، ليس لوحداته «الأهمية» نفسها؛ فبعضها يشكّل مفاصل حقيقية للمسرود (أو لجزء من المسرود)؛ وبعضها الآخر، لا يقوم إلا «بملء» الفراغ السردى الذي يفصل بين الوظائف - المفاصل: لنسمِّ النوع الأول: الوظائف الجوهرية cardinales (أو النوى)، والنوع الثاني، بسبب طبيعته التكميلية وسائط catalyses. لكي تكون وظيفة معينة جوهرية، يكفي أن يَفتَح الحدثَ الذي تُحيل إليه، أو بُبقي أو يغلق، خياراً حاسماً بالنسبة إلى بقية القصمة، باختصار أن يبدأ أو يُنهى حالةً من الشك؛ ففي جزء من المسرود، إذا رن الهاتف، من المكن تماماً أن يُردّ عليه أو لا يُردّ، الأمر الذي لن يتواني عن أخذ القصة إلى طريقين مختلفين. وبالمقابل، بين وظيفتين جوهريتين، من الممكن دائماً التوفّر على تدوينات فرعية تتجمّع حول هذه النواة أو تلك دون أن تغيّر طبيعتها التخييرية: الفراغ الذي يفصل بين «رنّ الهاتف» و «رفع بوند السمّاعة» يمكن أن يُشبَع بكثير من الأحداث الصغيرة أو الوصوفات الصغيرة من قبيل: «أتجه بوند نحو المكتب، رفع السمّاعة، وضع سيجارته»،

لا يمكن اخترال الوظائف إلى أحداث "أفعال"، والمؤشّرات إلى نعوت "صفات"، لأن هذاك أحدثناً هي مؤشّرية، اكونها "علامة" لطبع، لجو، إلخ.

الخ. تبقى هذه الوسائط وظيفية على اعتبار أنها تبقى على تعالق مع النواة، ولكن تبقى وظيفيتها مخفَّفة ووحيدة الجانب وطغيلية: ذلك لأننا هنا في صدد وظيفية زمنية بحتة (يوصف ما يفصل بين لحظتين من القصتة)، في حين أنه في الصلة التي توحّد بين وظيفتين جو هريتين، تُستثمر وظيفية مضاعَفة، منطقية وزمنية في آن معاً: والوسائط ليست إلا وحدات متتابعة، أما الوظائف الجو هرية فهي متتابعة و لازمة بوصفها نتيجة منطقية conséguentes. في الواقع، كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن محرك النشاط السردي هو الخلط نفسه بين التتابع و اللزوم، لكون ما يأتي بعد بُقر أ في المسرود على أنه مسبّب ا من؛ وفي هذه الحالة يغدو المسرود تطبيقاً منهجياً للخطأ المنطقي الذي ندت به السكو لائية la scolastique تحت عبارة: post hoc, ergo porter hoc، التي يمكن أن تكون شعار القدر الذي لا يكون المسرود إلا «لغتَهُ»؛ إن هيكل الوظائف الجوهرية هو الذي يُنجزه هذا «السحق» للمنطق وللزمنية . قد تبدو هذه الوظائف بلا معنى لأول وهلة؛ فما يكونها ليس المشهد (أهمية الحدث المروى أو حجمه أو ندرته أو قوته)، بل إنه الخطر، إذا شئنا القول. الوظائف الجوهرية هي لحظات الخطر في المسرود؛ وبين نقاط التخيير هذه، وبين هؤلاء «الموزّعين المركزيين dispatchers»، الوسائط تتوفّر على مناطق الأمان والراحة والترف؛ ومع ذلك فإن مواضع «الترف» هذه ليست بلا فائدة: يجب أن نكرر، من وجهة نظر القصة، يمكن أن يكون للوسيط وظيفية ضعيفة ولكنها ليست معدومة: حتى لو كان زائداً بصورة بحتة (بالنسبة إلى نواته)، فإنه، مع ذلك، يشارك في اقتصاد الرسالة، ولكن ليست الحال كذلك هذا: إن أى تدوين زائد ظاهرياً، له وظيفية خطابية دائماً: إنه يسرّع، يؤخّر، يدفع الخطاب، ويلخّص ويستبق، بل ويضيّع أحياناً(١). وبما أن المسجَّل يظهر دائماً على أنه جدير بالتسجيل، فإن الوسيط يوقظ دائماً التوتّر

 <sup>(</sup>١) تحتث فاليري Valéry عن "عالمات مؤجّلة signes dilatoires". والرواية البوليسية تستخدم هذه الوحدات "المضبّعة" استخداماً واسعاً.

المعنوى للخطاب، المقول باستمرار: كان يوجد معنى، سوف يوجد معنى؛ إن الوظيفة الثابتة للوسيط هي إذن، في كل ألأحوال، وظيفة تواصلية phatique (إذا ما تناولنا كلمة ياكوبسون Jakobson): إنها تحافظ على التواصل بين الراوى والمروى له. لنقل إننا لا نستطيع أن نحذف نواةً ما دون أن نخرب القصة، وكذلك لا نستطيع أن نحذف وسيطاً ما دون أن نخرّب الخطاب. أما بالنسبة إلى الصف الكبير الثاني من الوحدات السردية (المؤشّرات)، الصف الإدماجي، فإن الوحدات الموجودة فيه تشترك في أنها لاتستطيع أن تكون مشبعة (مكمَّلة) إلا على مستوى الشخصيات أو السرد، فهي إذن تشكَّل جزءاً من العلاقة المَعلَمية (١) paramétrique حيث حدّها الثاني، المضمر ، مستمر ، توسّعي في حادثة أو شخصية أو عمل كامل؛ ومع ذلك يمكن أن نميّز فيها بين مؤشّرات حقيقية، تحيل إلى طبع أو إلى شعور أو إلى جو (مثلاً الاشتباه)، أو إلى فلسفة، وبين معلومات تقوم بتحديد الهوية، وتحديد الموقع في الزمان والمكان. فالقول إن بوند مناوب في مكتب نافذتُه المفتوحة تسمح برؤية القمر بين غيوم كبيرة متراكضة، هو الإشارة إلى ليلة صيفية عاصفة، وهذا الاستنتاج نفسه يشكّل مؤشّراً جويّاً يُحيل إلى مناخ ثقيل ومقلق لحدث لم نعرفه بعد. للمؤشّرات إذن مداو لات مضمرة ، وبالعكس، فإن المُعلمات les informants، ليس لها مدلولات، على الأقل في القصة: إنها معطيات صرفة، وذات دلالة مباشرة. المؤشّرات تتطلّب نشاطاً أو فكّاً للرمز: والمقصود بالنسبة إلى القارئ أن يعرف طبعاً أو جواً؛ المُعلمات تحمل معارف جاهزة؛ ووظيفيتها ضعيفة، كوظيفية الوسائط، ولكنها مثلها ليست معدومة: ومهما كانت كمادة المُعلم بالنسبة إلى بقية القصة (مثلاً السن الدقيقة لإحدى الشخصيات) فإنها تقوم بتصديق واقع المرجع الخارجي le référent، وترسيخ

 <sup>(</sup>١) يسمّى ن. روفيه N.Ruwet عنصراً معلّمياً العنصر الثابت طوال مدة قطعة موسيقية، (على سبيل المثل، الوقت الموسيقى لألليغرو لباخ) صفة الغناء الأحادي.

الخيال في الواقع: إنه عامل واقعي، وبذلك فهو بمثلك وظيفية مؤكَّدة، ليس على مستوى الخطاب<sup>(۱)</sup>.

نوى ووسائط، ومؤشر ات ومُعلمات (أكرر مرة أخرى، لا أهمية للاسم)، تلك هي، على ما بيدو، الصفوف الأولى التي بينها بمكن تقسيم وحدات على المستوى الوظيفي. ويجب إتمام هذا التصنيف بملاحظتين: أولاً، يمكن أن تتتمي وحدةً واحدة في الوقت نفسه إلى صغين مختلفين: فشرب الويسكي (في بهو المطار) حدثٌ بمكن أن بخدم كوسيط في النَّوين (الجوهري) للانتظار ، ولكنه في الوقت نفسه مؤشّر لجوّ معيّن (حداثة، استرخاء، ذكرى، الخ): بمعنى آخر، يمكن أن تكون بعض الوحدات مختلطة. وثمة لعبة كاملة ممكنة بهذا الشكل في اقتصاد المسرود، ففي رواية Goldfinger، نظراً لأن على بوند أن بفتش في غرفة خصمه، فإنه بتلقّي من شربكه مفتاحاً عمومباً: الندوين وظيفة (جو هربة) صرفة؛ وفي الفيلم، تغيّر هذا التفصيل: فقد انتزع بوند ماز حاً حزمة المفاتيح من خادمة الغرف التي لم تحتج: التدوين لم يعد وظيفياً فحسب، بل صار مؤشّرياً أيضاً، فهو يُحيل إلى طبع بوند (مَرَحُه، ونجاحه مع النساء). وفي المقام الثاني، بجب مالحظة (وسنعود إلى هذا لاحقاً) أن الصفوف الأخرى التي تكلّمنا عنها للتو بمكنها أن تكون خاضعة لتوزيع آخر، أكثر لمنتالاً للنموذج اللساني. في الواقع، إن الوسائط والمؤشّرات والمُعلمات لها صفة مشتركة: إنها توسّعات بالنسبة للنوى: فالنوى (وسنرى نلك مباشرة) تشكّل مجموعات منتهية ذات عناصر قليلة العدد، وهي محكومة بمنطق، وهي ضرورية وكافية في آن معاً؛ وهذا الهيكل المعطى ستأتى

<sup>(</sup>١) يميّر جيرار جينيت Jean Genette بين نوعين من الوصف: التربيني والدالّ: انظر Jean Genette بين نوعين من الودهي أن يكون الوصف الدالّ مرتبطاً (Frontières du récit", in II, Seull, 1969) بمستوى القصف، والوصف التربيني بالخطاب، الأمر الذي يفسر أنه شكّل على مدى زمن طويل "قطعة" بلاغية مرمّرة: la descriptio ou ekphrasis تمرين مقدّر جداً من الفصاحة الحديدة La néo-rhétorique الحديدة

الوحدات الأخرى انملأه بحسب طريقة تكاثر لانهائية من حيث المبدأ. ونعرف أن هذا ما يجري بالنسبة إلى الجملة المكوّنة من قضايا بسيطة، أو المعقّدة إلى ما لا هذا ما يجري بالنسبة إلى الجملة المكوّنة من قضايا بسيطة، أو المعقّدة إلى ما لا المسرود مثل المسرود مثل الجملة، فإنه يمكن أن يمثلئ بالوسائط إلى ما لانهاية. وقد كان مالارميه يعلّق أهمية كهذه على هذا النوع من البنية بحيث أنه كوّن منها قصيبته محلونها مركاماتها – العقد» و «كلماتها العقد» و العقد ال

#### ٣-٢- التركيب الوظيفي:

كيف، وبحسب أي «نخو» تتسلسل هذه الوحدات بعضها تلو الآخر على طول التركيب السردي؟ ما هي قواعد المزج الوظيفي؟ المُعلمات والموشّرات يمكنها أن تختلط فيما بينها بسهولة: هكذا هي الصورة التي ترصف بلا عوائق معطيات الأحوال المدنية وملامح طبعية. علاقة لزوم بسيط توحّد بين الوسائط والنوى: فالوسيط يتطلّب بالضرورة وجود وظيفة جوهرية يتعلق بها، ولكن ليس بالتبادل. أما بالنسبة إلى الوظائف الجوهرية فإن علاقة تضامن هي التي توحّدها: وظيفة من هذا النوع تتطلّب أخرى من النوع نفسه، وبالتبادل. ويجب التوقّف قليلاً عند هذه العلاقة الأخيرة: أولاً لأنها تعرف الهيكل المصرود نفسه (التوسّعات قابلة الحذف، أما النوى فليست قابلة له)، ثم لأنها تشغل بصورة رئيسة أولئك الذين يسعون إلى بناء المسرود.

لقد أشرنا سابقاً إلى أن المسرود، بطبيعته، يحوي مزجاً بين التتابع والنتيجة اللازمة، بين الزمن والمنطق. إن هذه الثنائية هي التي تشكّل المشكلة الرئيسة في النحو السردي. هل يوجد خلف زمن المسرود منطق لازمني؟ ما يزال الباحثون منقسمين حول هذه النقطة. إن بروب الذي نعرف أن تحليله شق الطريق للدراسات الحالية يتمسك بعدم قابلية التسلسل الزمني للاخترال rirréductibilité de l'ordre! الزمن في نظره هو الواقع، ولهذا السبب بيدو له من الضروري

تجذير الحكاية في الزمن. ومع ذلك، فإن أرسطو Aristote نفسه، إذ قابل بين التراجيديا (المعروفة بوحدة الحدث) والقصة (المعروفة بكثرة الأحداث ووحدة الزمن) قد أعطى الأولوية للمنطقى على الزمني(١). وهذا ما فعله كل الباحثين الحاليين (ليفي – شتر اوس و غريماس وير ومون وتودور وف) الذين بمكنهم جميعاً أن يؤيّدوا اقتراح ليفي - شير اوس بلا شك (على الرغم من تباعدهم حول نقاط أخرى): «إن التسلسل الزمني يمتحى في بنية أساسية الازمنية (١) atemporelle.» في الواقع، ينزع التحليل الحالي إلى «نزع زمنية déchronologiser» المضمون السردي وإلى «إعادة منطقته relogifier»، وإلى إخضاعه إلى ما كان يسميه مالار ميه بخصوص اللغة الفرنسية «ا*لصواعق البدائية للمنطق (٢)*». أو بتحديد أكثر - وهذه أمنيتنا على الأقل - المهمّة هي التمكّن من إعطاء وصف بنيوي للوهم الزمني. إنما يعود إلى المنطق السردي إن يأخذ بالحسبان الزمن السردي. ويمكننا القول بطريقة أخرى أن الزمنية ليست إلا صفاً بنبوياً للمسرود (للخطاب)، تماماً كما في اللغة، حيث لا وجود للزمن إلا على شكل منظومة؛ ومن وجهة نظر المسرود، ما نسميه زمناً ليس له وجود، أو على الأقل لا يوجد إلا وظيفياً، بوصفه عنصراً من المنظومة السيميائية: الزمن لا بنتمي إلى الخطاب الحقيقي، بل إلى المرجع الخارجي؛ والمسرود واللغة لا يعرفان إلا زمناً سيميائياً. الزمن «الحقيقي» ليس إلا وهما مرجعياً، «واقعياً»، كما بين ذلك تعليق بروب، وضمن هذا العنوان (1) بجب أن يعامله الوصف النيوي

<sup>(</sup>١) فن الشعر، ١٩٥٤.

<sup>(</sup>۲) نكره كلود برومون في: .١٩٦٤ . ٤٠ الله message narratif", Communications, 4, 1964.

Quant au livre, Œuvres complètes, Pléiade, p. 386. (٣)

<sup>(</sup>٤) على طريقته الثاقبة أبداً، ولكنها غير المستغلّة، تكلّم فاليري عن الزمن السردي: "إن الاعتقاد بالزمن بوصفه فاعلاً وخيطاً هادياً مبني على آلية الذاكرة وعلى آلية الخطاب المختلط" ( Tel ) (Quel, II, p. 348) ونحن من نؤكد): الوهم مُنتَجَّ من الخطاب نفسه.

إنن ما هو هذا المنطق الذي يُلزم الوظائف الجوهرية للمسرود؟ هذا ما نسعى بنشاط إلى إقامته، وما نوقش حتى الآن مناقشة واسعة. وسوف نحيل إلى إسهامات كلُّ من غريماس وبرومون وتودوروف في العدد ٨ من Communications (١٩٦٦)، وهي تعالج كلُّها مسألةً منطق الوظائف. لقد ظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسة للبحث، عرضها تودوروف: الطريق الأول (برومون) وهو الأكثر منطقية: المقصود هو إعادة بناء التصرقات البشرية التي يتحدّث عنها المسرود، وإعادة رسم خط سير le trajet «الخيارات» التي تخضع (١) إليها الشخصية بصورة حتمية في كل نقطة من نقاط القصة، وهكذا الإظهار ما يمكن تسميته المنطق الطاقي (la logique énergétique (۲) لأنه بقبض على الشخصيات في اللحظة التي تحاول فيها أن تتحرك. والنموذج الثاني لساني (ليفي - شتراوس وغريماس): الهم الأكبر لهذا البحث هو إيجاد تقابلات استبدالية في الوظائف، ذلك لأن هذه التقابلات، تبعاً للمبدأ الجاكوبسوني لـ «الشعري le poétique»، «ممتدّة» على مدى نسيج المسرود (ومع ذلك سوف نرى التطويرات الجديدة التي صحّح بها غريماس استبدالية الوظائف هذه). والطريق الثالث رسم معالمه تودورف، وهو مختلف بعض الشيء، إذ يضع التحليلات على مستوى «الأحداث» (أي الشخصيات)، محاولاً إقامة القواعد التي بموجبها يمزج المسرود وينوع ويحول عبداً معتناً من المحمه لات الأساسية.

لا مجال للاختيار بين هذه الفرضيات للعمل، إنها ليست متخاصمة بل متنافسة، وهي الآن في طور الإنشاء. المكمّل الوحيد الذي سنسمح لأنفسنا بإضافته يخصّ أبعاد التحليل. وحتى لو وضعنا جانباً المؤشّرات والمُعلمات والوسائط، يبقى

<sup>(</sup>١) يذكر هذا العفهوم بروية لأرسطو: la proaîresis الخيار العقلائي للأحداث المراد القيام بها، يؤمس la praxis العلم العملي الذي لا يُنتج أي عمل مميز الفاعل، بعكس la poiésis. في هذه المصطلحات، سنقول إن المحلّل يحاول أن يعيد تكوين la paxis الداخلي المسرود.

 <sup>(</sup>Y) هذا المنطق القائم على التخيير (فعل هذا أو ذلك) يستحق أن يأخذ بالحسبان عملية التجسيم la
 التي يكون المسرود مقرّها عادةً.

أيضاً في المسرود (لاسيّما في الرواية، وليس في الحكاية) عدد كبير جداً من الوظائف الجوهرية؛ كثير منها لا يمكن أن يتم التحكم به بالتحليلات التي أتينا على ذكرها التو، والتي عملت حتى الآن على المفاصل الكبرى المسرود. ومع ذلك، يجب توقّع وصف مكنّف بما يكفي لتبيان كل وحدات المسرود هذه، ولتبيان أصغر مقاطعها؛ لنذكر أن الوظائف الجوهرية لا يمكنها أن تُحدُّ بحسب «أهميتها»، بل بحسب الطبيعة (اللزومية المضاعقة) لعلاقاتها. إن التصالا هاتفياً، مهما بدا تافها، فإنه هو نفسه يحتوي، من ناحية، بعض الوظائف الجوهرية (الرنين، ورفع السمّاعة، والكلام، ووضع السمّاعة)، ومن ناحية ثانية، إذا ما أخذ ككتلة واحدة، يجب ربطه، على الأقل، من الأقرب إلى الأقرب، بالمفاصل الكبرى للحدث. إن التغطية الوظيفية للمسرود تغرض تنظيماً للمراحل التي لا يمكن أن تكون وحدتها الأساسية إلا تجمّعاً صغيراً للوظائف، سنسميه هنا السلسلة الا تجمّعاً صغيراً المؤانف، سنسميه هنا السلسلة aséquence (أبعاً لكلود برومون).

السلسلة هي تعاقب منطقي من النوى متَحدة فيما بينها بعلاقة تضامن(۱) وهي تتفتح عندما لا يكون لأحد حدودها عائد إليه antécédent، وتتغلق عندما لا يكون لأحد حدودها عائد إليه antécédent وتتغلق عندما لا يكون لأحد حدودها نتيجة لازمة conséquent. لكي ناخذ مثالاً تأفيهاً لر الياً: طلب شراب ما، أخذه، شُريّه، نفع ثمنه. إن هذه الوظائف تشكل سلسلة مغلقة بصورة الخروج من مجموعة متجانسة: «طلب الشراب». في الواقع، إن السلسلة قابلة اللسمية دائماً. عندما عرّف بروب الوظائف الكبرى في الحكاية، ومن بعده برومون، فقد قاما بتسميتها (غش، خيانة، صراع، عقد، إغواء، إلخ)؛ وعملية التسمية لا بد منها أيضاً بالنسبة إلى السلاسل التافهة، ما يمكن تسميته برالسلامل الصغيرة عملية المساتمة الأصغر «السلامل الصغيرة sample التسميات من اختصاص المحلِّل فقط؟ بمعنى آخر، هل المسلامين المحلِّل فقط؟ بمعنى آخر، هل هي ميتالسانية صرفة؟ إنها كذلك بكل تأكيد، لأنها تعالج رمز المسرود، ولكن يمكن

<sup>(</sup>١) بالمعنى اليلمسليفي Hjelmslevien للزوم المضاعف: حدّان يفترض كلِّ منهما الآخر مسبقًا.

أن نتصور أنها تشكّل جزءاً من ميتالغة داخلية على القارئ (على المستمع) نفسه، الذي يلتقط كل تعاقب منطقي المُحداث على أنه كلِّ اسمي un tout nominal: فالقراءة تعني التسمية؛ والاستماع لا يعني تلقّى اللغة فحسب، بل يعني بناءَها لحضاً. إن عناوين السلاسل شبيهة جداً بهذه الد (cover-words) في آلات الترجمة، التي تعطّي بطريقة مقبولة، تشكيلة كبيرة من المعاني والتباينات، إن لغة المسرود التي فينا تحوي مباشرة هذه العناوين الجوهرية: إن المنطق المعلق الذي يبني سلسلة مرتبط باسمها ارتباطاً وثيقاً: كل وظيفة تؤسس لد إعواء نفرض منذ ظهورها، في الاسم الذي تُبديه، عملية الإعواء كاملة، كما تعلمناها في كافة المسرودات التي شكّات لغة المسرود فينا.

مهما كانت الوظيفة قليلة الأهمية، لكونها مكوتة من عدد صغير من النوى (أي، عملياً، من الموزعين المركزيين)، فإنها تحوي دائماً لحظات خطر، وهذا ما يسوع تحلياً، من الموزعين المركزيين)، فإنها تحوي دائماً لحظات خطر، وهذا ما يسوع تحليلها: قد يبدو من المضحك أن يُشكّل التعاقب المنطقي الذي يُشكّل عملية تقيم سيجارة (تقديم، قبول، إشعال، تدخين) على شكل سلسلة؛ ولكن ذلك لأن هناك تخييراً ممكناً في كل نقطة من هذه النقاط بالتحديد، أي حرية في المعنى: دوبون، شريك جيمس بوند يقدّم له ناراً من ولّاعته، ولكن بوند يرفض؛ معنى هذا التخيير أن بوند كان يخشى غريزياً هذه الأداة المفخّفة (1). إذن السلسلة هي، إذا شندا، أن بوند كان يخشى غريزياً هذه الأداة المفخّفة (1). إذن السلسلة هي، إذا شندا، السلسلة نفسها، مغلقة على وظائفها، ورازحة تحت اسم، تشكّل وحدة جديدة، مستعد اللعمل كحد بسيط من سلسلة أخرى، أوسع. وهذه سلسلة صغيرة: مد البد، التسليم، إلالات البد، هذه اللتحدية تصبح وظيفة بسيطة: فمن ناحية، هي تأخذ دور مؤشّر رخاوة دوبون والممئز از بوند)، ومن ناحية أخرى، هي تشكّل بصورة شاملة الحد

<sup>(</sup>١) من الممكن جداً أن نجد، حتى على هذا المستوى المتناهي في الصغر، تقابلاً في النموذج الاستبدالي، إن لم يكن بين حدين، فعلى الأقل بين قطبين من السلسلة: فسلسلة تقديم السيجارة، تعرض الاستبدال، معلّقة له، الخطر / الأمان (أظهره شتشيغلوف Chtcheglov في معرض تحليله لحلقة شيرلوك هولمز)، ريبة / حملية، عدوانية / وديّة.

من سلسلة أوسع اسمها لقاء يمكن أن تكون حدودها الأخرى نفسها (اقتراب، توقف، استيقاف، تسليم، استقرار) سلاسل – صغرى. وهكذا فإن شبكة كاملة من الاستبدالات تبني المسرود، من القوالب الصغرى إلى أكبر الوظائف. والمقصود هنا، بالطبع، هو تراتبية تبقى أدنى من المستوى الوظيفي: فعندما يمكن أن يُكبر المسرود فقط، أقرب فأقرب، من سيجارة دوبون حتى معركة بوند مع Goldfinger، ينتهي التحليل الوظيفي: عندئذ يلامس هرم الوظائف المستوى التالي (مستوى الأحداث). إنن يوجد في أن واحد نحو داخلي على السلاسل ونحو (مستبل) للسلاسل فيما بينها. وهكذا فإن القصة الأولى لـ والمساتوى Goldfinger



هذا التمثيل تحليلي بطبيعة الحال. أما القارئ فيدرك تعاقباً خطياً من الحدود. ولكن ما يجب قوله هو أن حدود عدة سلاسل يمكنها أن نتداخل بعضها ببعض: السلسلة لا تنتهي إلا عندما يمكن الحد الأول من سلسلة جديدة أن يظهر: السلاسل تنتقل في طباق(۱) figuée؛ وظيفياً، بنية المسرود هارية figuée؛ وهكذا فإن المسرود هيمسك» وهيناع». إن تداخل السلاسل لا يمكنه أن يسمح لنفسه بالتوقف، في عمل واحد، ويوساطة ظاهرة انفصال رئيسي إلا إذا استعيدت الكتل (السئيما stemmas) المحكّمة السد على المستوى الأعلى للأحداث (الشخصيات):

 <sup>(</sup>١) لقد استشعر الشكالانيون الروس هذا الطباق، وبدؤوا بتحديد أنماطه: ويجب التذكير بالبنى
 الكبرى "المفتولة". (نظر الفصل ١,٥).

ورواية Goldfinger مكونة من ثلاث حدوثات مستقلة وظيفياً لأن ستيماتها تتوقف مرتين عن التواصل: لا يوجد أية علاقة سلسلية بين حدوثة المسبح وحدوثة فورت – نوكس، ولكن تبقى علاقة فاعلية actantiel، لأن الشخصيات (وبالتالي بنية علاقاتها) هي نفسها. إننا نتعرف هنا إلى الملحمة («مجموعة من الخرافات المتعددة»): الملحمة هي مسرود مقطوع على المستوى الوظيفي، ولكنه موحد على مستوى الفاعلين (ويمكن التحقق من هذا في الأوديسة، وفي مسرح بريشت). يجب إذن تتويج مستوى الوظائف الذي يوفر الجزء الأكبر من السياق السردي) بمستوى أعلى، نقوم فيه وحدات المستوى الأول، من الأقرب فالأقرب، باستقاء معناها، وهو مستوى الإحداث.

#### ٣- الأحداث:

#### ٣-١- نحو وضعية بنيوية للشخصيات:

مفهوم الشخصية ثانوي في الشعرية الأرسطية، وهو خاضع كلياً لمفهوم الحدث. ويقول أرسطو: يمكن أن توجد حكايات رمزية fables دون «طباع»، ولكن لا توجد طباغ بلا حكاية رمزية. ولقد استعبدت هذه النظرة على يد منظرين كلاسيكيين من أمثال (فوسيوس Vossius). وفيما بعد، بعد أن كانت الشخصية مجرد اسم، فاعل للحدث (۱)، اتخذت قواماً نفسياً، وأصبحت فرداً، «شخصاً»، وباختصار صارت «كائناً» ممثلئ التكوين، وبينما هو قد لا يفعل شيئاً، وبالطبع، حتى قبل أن يتحرك (۱)، لقد كثت الشخصية عن كونها تابعة الحدث، وجسكت مباشرة جوهراً نفسياً، وكان بوسع هذه الشخصيات أن تخضع للاتحة، شكلها الأكثر نقاء هو قائمة «الوظائف» في المسرح البرجوازي (اللعوب، والأب النبيل، النبيل، ومنذ ظهور التحليل البنيوي رفض أن يعامل الشخصية على أنها جوهر،

<sup>(</sup>١) يجب ألا ننسى أن التراجيديا الكلاسيكية لم تعرف بعد إلا "ممثَّاين" وليس "شخصيات".

<sup>(</sup>٢) "الشخصية – الشخص" سانت في الرواية البرجوازية: في الحرب والسلام، نيكو لا روستوف هو مباشرة شاب طيب وشريف وشجاع وحام؛ والأمير آندريه كائن كريم الأصل ومحبط، إلخ. وما يحصل لهما بوضحهما و لا يصنعهما.

حتى لو كان ذلك من أجل تصنيفها؛ وكما ينكّرنا تودوروف، فقد ذهب توماشيفسكي إلى حدَّ أنه أنكر على الشخصية أيةَ أهمية سردية، وكانت تلك وجهة نظر خففها فيما بعد. لم يذهب بروب إلى حد سحب الشخصيات من التحليل، ولكنه قلصها إلى تصنيف بسيط، لا يقوم على علم النفس، بل على وحدة الأحداث التي يمنحها لها المسرود (مانح شيء سحري، مساعد، شريّر، إلخ).

منذ بروب وما ترال الشخصية تفرض على التحليل البنيوي المسرود المشكلة نفسها: فمن ناحية، إن الشخصيات (بأي اسم سميّيت: dramatis أو personnae أو personnae أو actants) تشكّل مخطّط وصف ضروري، تكفّ «الأحداث» الصغيرة المروية عن أن تكون مفهومة خارجة، بحيث يمكن القول إنه لا يوجد في العمالم كلّه مسرود بلا «شخصيات (۱)»، أو على الأقل بلا «عوامل «agents»، ولكن من ناحية أخرى، إن هذه «العوامل» الكثيرة جداً لا يمكنها أن توصف ولا أن تُصفَّ بمصطلح «أشخاص»، إما أن يُعز «الشخص» شكلاً تاريخياً صرفاً، مقتصراً على بعض الأنواع (صحيح أنها الأكثر معرفة من قبلنا) وبالتالي يجب حفظ الحالة، الواسعة جداً، من كل النصوص (حكايات شعبية، نصوص معاصرة)، مفروضة من عصرنا على عوامل سردية بحتة. لقد اجتهد التحليل البنيوي مفروضة من عصرنا على عوامل سردية بحتة. لقد اجتهد التحليل البنيوي وعبر فرضيات مختلفة، على تعريف الشخصية ليس بوصفها «كاثنا eعبر، فرصفها «كاثنا eعبر وصوفها «كاثنا وكاث»، بل بوصفها «مشاركاً personnae».

<sup>(</sup>١) إذا كان جزء من الأنب المعاصر قد هاجم "الشخصية" فليس ذلك لكي يهدمها (وهذا أمر منتلف تماماً. مستحيل)، بل لكي بجردها من شخصها dépersonnaliser، وهذا أمر منتلف تماماً. فالرواية تكون ظاهرياً بلا شخصيات، مثل براما Drame لغيليب سولير Philippe Sollers تطرد كليا الشخص لصلاح اللغة، ولكنها تُبقي منها لعبة أساسية للفاعلين sactants في مقابل في الكلم نفسه. وهذا الأدب يعرف دائماً "فاعلا"، ولكن هذا الفاعل هو فاعل اللغة من الآن فصاعداً.

تكون عاملَ سلاسل من الأحداث الخاصة بها (غش، إغواء)؛ وعندما تتطلّب السلسلة الواحدة شخصيتين (وهذه هي الحالة العادية)، فإن السلسلة تحوي منظورين، أو إذا شئنا، اسمين (ما هو غش بالنسبة لهذا هو إغواءً بالنسبة للآخر)؛ وبالإجمال، إن كل شخصية، حتى لو كانت ثانوية، هي بطل سلسلتها الخاصة. وعندما حلّل تودوروف رواية نفسية (العلاقات الخطرة Les liaisons dangereuses) فإنه لم ينطلق من الشخصيات - الأشخاص، بل من العلاقات الثلاث الكبرى التي يمكن أن تتغمس بها هذه الشخصيات، وسمّاها محمو لات أساسية (حب، تو اصل، مساعدة)؛ وهذه العلاقات خاضعة، بموجب التحليل، إلى نوعين من القواعد: علاقات اشتقاق عندما يكون المقصود الأخذ بالحسبان العلاقات الأخرى؛ وعلاقات فعل عندما بكون المقصود وصف تحول هذه العلاقات خلال القصة: بوجد شخصيات كثيرة في «العلاقات الخطرة» ولكن «ما يُقال عنها» (محمو لاتها) يمكنها أن تُصنّف (١). وأخيراً، اقترح غريماس وصف شخصيات المسرود وتصنيفها، ليس بحسب ما هي، بل بحسب ما تفعل (ومن هنا أتى اسمها: فواعل actants)، ما دامت تشارك في ثلاثة محاور دلالية كبرى، نجدها في الجملة (فاعل ومفعول مباشر ومفعول غير مباشر وظرف) وهي التواصل والرغبة (أو البحث) والامتحان (٢)؛ ويما أن هذه المشاركة تتنظم بحسب مثنويات، فإن عالم الشخصيات اللامتناهي خاضع هو أيضاً لبنية استبدالية (فاعل / مفعول، و اهب / آخذ، مساعد / معارض)، مبثوثة داخل المسرود؛ وبما أن الفاعل يحدّد صفاً، يمكنه أن بُملاً بممتَّاين مختلفين، مُعَبَّئين بحسب قو اعد مضاعفة و استبدال أو نقص carence.

لهذه المفاهيم الثلاثة كثير" من النقاط المشتركة. النقطة الأولى وعلينا أن نكرر ذلك وهي تعريف الشخصية بحسب مشاركتها في دائرة الأحداث، نظراً لأن هذه الدوائر قليلة العدد ونموذجية وقابلة للتصنيف؛ ولهذا السبب سُمّي المستوى الثاني للوصف، على الرغم من أنه مستوى الشخصيات، بمستوى الأحداث: ويجب

Littérature et signification, Larousse, 1967. (1)

Sémantique structurale, Larousse, 1966, p. 129. (Y)

ألا نُفَهَم هذه الكلمة بمعنى الأحداث الصغيرة التي تشكّل نسيج المستوى الأول، بل بمعنى المفاصل الكبرى للتطبيق العملي (رغب، تواصلَ، ناضلَ).

#### ٣-٢ - مشكلة الفاعل:

المشكلات التي أثارها تصنيف الشخصيات في المسرود لم تُحلُّ بعد. بالتأكيد إننا نتَّقق جيداً على أن الشخصيات المتعدّدة للمسرود يمكنها أن تخضع لقواعد استبدال وأنه، حتى داخل عمل معين، يمكن الصورة نفسها أن تمتص شخصيات مختلفة (١٠)؛ ومن ناحية أخرى، يبدو أن النموذج الفاعلي actantiel الذي اقترجه غريماس (ثم تناوله تودوروف من جديد بمنظور مختلف) قد قاوم اختبار عدد كبير من المسرودات: ككل نموذج بنيوى، يساوى أقل بشكله القانوني (قالب مع ستة فاعلين) من التحويلات المنظّمة (نقص، اضطرابات، مضاعفات، استبدالات) يستعد إليها تاركاً هكذا أملاً في تصنيف فاعلى للمسرودات(٢)، ومع ذلك عندما يكون للقالب قوة مصنفة جيّدة (كما هي حال فواعل غريماس)، فإنها تسيء حساب تعدّد المشار كات، منذ أن تُحلِّل بمصطلحات المنظور ات؛ وعندما تُحترَم هذه المنظورات (في وصف برومون)، فإن منظومة الشخصيات تبقى مقسَّمة؛ الاختزال الذي اقترحه تودوروف يتحاشى العقبتين، ولكنه لا يتعلُّق حتى ذلك اليوم إلا بمسرود واحد. يبدو أن هذا كلّه يمكن أن ينسجم بسرعة. الصعوبة الحقيقية التي يثير ها تصنيف الشخصيات هو مكان (وإذن وجود) الفاعل في كل قالب فاعلى، مهما كانت صيغته. من هو فاعل (بطل) مسرود معين؟ هل يوجد -أو لا يوجد – صف مميز للممثَّلين؟ لقد عوَّدنتا روايتنا على التأكيد بطريقة أو

<sup>(</sup>١) لقد نشر التحليل النفسي هذا التكثيف على نطاق واسع، كما قال مالارميه بخصوص هاملت: "كومبارس، يجب ذلك! لأن كلّ شيء في الرسم المثالي للمشهد يتحرّك بحسب تبادل رمزي لأتماط فيما بينها أو نسبياً في صورة وحيدة." (.Crayonné au théâtre, Pléiade, p. 301)

<sup>(</sup>٢) على سبيل المثال، المسرودات التي يكون فيها الفاعل والمفعول ممتزجين في الشخصية نفسها هي مسرودات البحث عن النفس، عن الهوية الخاصة، (الحمار الذهبي)؛ ومسرودات يلاحق فيها الفاعل مفعو لات متعاقبة (درام بوفاري)، إلخ.

بأخرى، ومفتولة أحياناً (سلبية)، على شخصية من بين شخصيات أخرى، ولكن التمييز بعد عن الأبب السردي كلُّه. و هكذا فإن كثيراً من المسرودات تواجه بين خصمین، حول رهان، تكون «أفعالهما» متعادلة بهذه الطريقة؛ عندها يكون الفاعل مضاعفاً بصورة حقيقية، ودون أن بكون بوسعنا أن نختز له إلى الاستبدال؛ وريما كان هنا شكل قديم دارج، كما لو أن المسرود، على غرار بعض اللغات، قد عرف هو الآخر منارزة أشخاص. وهذه المبارزة مهمة جداً بحيث أنها تقرّب المسرود إلى بنية بعض الألعاب (الحديثة جداً)، فيها خصمان متساويان برغيان في الحصول على شيء وضعه أحد الحكَّام في وضعية الدور إن؛ وهذا المخطِّط بِذكِّر بالقالب الفاعلي الذي اقترحه غريماس، وهذا لا يمكنه أن يثير استغرابنا إذا ما أردنا أن نقتنع أن اللعبة، ولكونها لغةً، تتعلّق هي أيضاً بالبنية الرمزية نفسها التي نجدها في اللغة وفي المسرود: اللعبة هي أبضاً جملة (١). إذا احتفظنا إذن بصف مميِّز من الممتَّاين (فاعل البحث، والرغبة، والحدث)، فمن الضروري على الأقل تليينه بإخضاع هذا الفاعل لفئات الشخص نفسها، غير النفسية، بل النحوية: مرة أخرى، بجب الاقتراب من اللسانيات من أجل التمكُّن من وصف وتصنيف العنصر الشخصي (أنا/أنت) أو اللاشخصي (هو) المفرد أو المثنى أو الجمع لــ (الحدث). ربما كانت هذه الفئات النحوية للشخص (القابلة للبلوغ في ضمائرنا) هي التي ستعطى مفتاح المستوى الفاعلي. ولكن بما أن هذه الفئات لا يمكنها أن تُحدَّد إلا بالنسبة إلى عنصر الخطاب، وليس عنصر الواقع (٢)، فإن الشخصيات، بوصفها وحدات المستوى الحدثي، لا تجد معناها (قابليتها للفهم) إلا إذا دمجناها في مستوى الوصف الثالث، الذي نسميه هنا مستوى السرد (لتمييزه عن مستوى الوظائف ومستوى الحدث).

 <sup>(</sup>١) إن تحليل سلسلة جيمس بوند الذي قام به أمبيرتو أيكو في Communications, 8، ترجع إلى اللعبة.

<sup>(</sup>Y) انظر التعليلات عن الشخص التي قدّمها إميل بنفينيست في Poblèmes de linguistique (Y). générale

#### ٤- السرد:

# ٤-١- التواصل السردي:

مثلما يوجد داخل المسرود وظيفة تبادل كبرى (مقسمة بين واهب ومستفيد)، كذلك بصورة مشابهة، إن المسرود، بوصفه أداةً، هو رهان تواصل: يوجد واهب للمسرود، ويوجد مثلقً للمسرود. فكما نعرف في اللسانيات، إن أنا وأنت يفترض كل منهما الآخر مسبقاً بصورة حتمية؛ وبالطريقة نفسها، لا يمكن أن يوجد مسرود دون راو ودون مستمع (أو قارئ). ربما كان هذا أمراً عادياً، ومع ذلك هو مستغَلّ بصورة سيئة. من المؤكّد أن دور المرسل قد أسهب في شرحه (يُدرَس «مؤلّف» رواية دون التساؤل إن كان هو «الراوى»)، ولكن عندما ننتقل إلى القارئ تصبح النظرية الأدبية خجولة أكثر بكثير. في الواقع، لبست المشكلة في استبطان حوافز الراوي ولا التأثيرات التي بُحدثها السرد على القارئ، بل إنها في وصف الشيفرة التي من خلالها يكون الراوي والقارئ مدلولين على مدى المسرود نفسه. للوهلة الأولى تبدو علامات الراوي مرئيةً أكثر وأكثر عدداً من علامات القارئ (المسرود غالباً ما يقول أنا أكثر مما يقول أنت)؛ في الواقع، إن علامات النوع الثاني مفتولة أكثر من علامات النوع الأول؛ و هكذا إن الراوي، إذ يكفّ عن «العرض»، وبروي أحداثاً يعرفها تماماً ولكن القارئ يجهلها، فإنه يحدث نقص دال، علامة قراءة، لأنه لن يكون هناك معنى أن بعطي الراوى المعلومة لنفسه: كان ليو صاحب هذه العلية(١)، كما تقول لنا رواية بضمير المتكلّم: هذه علامة القارئ، قريبة مما يسميه ياكوبسون الوظيفة التأثيرية conative للتواصل. نظراً لنقص الجرد، سنترك جانباً الآن علامات الاستقبال (على الرغم من أهميتها)، لنتحتث قليلاً عن علامات السرد(٢).

<sup>(</sup>١) انفجار مضاعف في بانكوك، الجملة تؤثّر "كلمح البصر" في القارئ، كما لو أنه النّفت الله. وبالعكس، فإن ملفوظ: "وهكذا خرج ليو النو" هي علامة للراوي، لأن هذا يشكّل جزءاً من تفكير يقوم به "شخص".

<sup>(</sup>٢) تودوروف (في المرجع السابق) عالج من قبل صورة الراوي وصورة القارئ.

من هو واهب المسرود؟ ببدو أن ثلاثة مفاهيم قد صيغت حتى الآن: الأول يقول إن المسرود مرسل من شخص (بالمعنى النفسى الكامل للكلمة)؛ ولهذا الشخص اسم، هو المؤلّف، الذي تتبادل فيه بلا توقّف «الشخصية» وفن فرد محدّد الهوية تماماً، يأخذ دورياً القلم لكي يكتب قصةً: إن المسرود (وبصورة خاصة الرواية)، ليس إلا التعبير عن أنا خارج عنه. والمفهوم الثاني يجعل من الراوي ه عناً كاملاً، لاشخصياً ظاهرياً، يرسل القصة من وجهة نظر عليا، وجهة نظر الله(١): الرواى هو في الوقت نفسه داخلي على شخصياته (لأنه بعرف كل ما يحدث لهم) وخارجي عنها (لأنه لا يتماهي أبدأ مع هذه الشخصية و لا مع تلك). أما المفهوم الثالث، وهو الأحدث (هنري جيمس، سارتر) فهو يرى أن على الراوى أن يقصر مسروده على ما تستطيع شخصياته أن تلاحظه أو تعرفه: يجرى كل شيء كما لو أن كل شخصية هي كل بدورها المرسل في المسرود. هذه المفاهيم الثلاثة مزعجة على اعتبار أنها ترى، ثلاثتها، في الراوي والشخصيات أشخاصاً حقيقيين، «أحياء» (نعرف القوة الخالدة لهذه الخرافة الأنبية)، كما لو أن المسرود يُحدّد أصلاً من مستواه المرجعي (إنها مفاهيم «واقعية» أيضاً). من وجهة نظرنا على الأقل، الراوى والشخصيات هم بصورة جو هرية «كائنات من ورق»؛ ولا يستطيع مؤلّف (مادي) مسرود أن يُخلّط في شيء مع راوي هذا المسرود (٢)؛ إن علامات الراوي كامنة في المسرود، وهي بالتالي ممكنة البلوغ بالنسبة التحليل السيميائي؛ ولكن من أجل التقرير ما إذا كان المؤلِّف نفسه (سواءٌ أكان معلناً لنفسه أو مختبئاً أو ممحواً) يمثلك «علامات» ينثرها في عمله، يجب افتراض علاقة سيميائية بين «الشخص» ولغته، تجعل من المؤلِّف فاعلاً مليئاً ومن المسرود

<sup>(</sup>١) "عندما يُكتب من وجهة نظر نكتة عليا، أي كما ير اها الله الطيب من عل" ( à la vie d'écrivain, Seuil, 1965, p. 91.

<sup>(</sup>٢) تمييز أكثر ضرورة، على المستوى الذي يشغلنا، بحيث أن كمية كبيرة من المسرودات ليس لها مؤلف، تاريخياً (المسرودات الشفاهية، والحكايات الشعبية، والملاحم المنسوبة إلى آيدين، وإلى منشدين، إلخ).

التعبيرَ عن هذا الامتلاء: وهذا ما لا يستطيع التحليل البنيوي أن يقرّره: *من يتكلّم* (في المسرود) *ليس هو من يكتب* (في الحياة) و*من يكتب ليس من هو كائن (١*/

وواقع الأمر، إن السرد الحقيقي (أو شيفرة الراوي) لا يعرف، مثله مثل اللغة، الا منظومتين من العلامات: شخصية personnels والشخصية -a personnels؛ وهاتان المنظومتان لا تتمتّعان بالضرورة بالإشارات اللسانية المتعلَّقة بالشخص (أنا) أو باللاشخص (هو)؛ فعلى سببل المثال بمكن أن توجد مسرودات، أو حدوثات على الأقل، مكتوبة بضمير الغائب، مع أن عنصرها الحقيقي يكون بضمير المتكلِّم. فكيف نقرر ذلك؟ تكفى (إعادة كتابة «rewriter») المسرود (أو الفقرة) من هو إلى أنا: ما دامت هذه العملية لاتسبّب أي تحريف في الخطاب إلا التغيير في الضمائر النحوية، فمن المؤكّد أننا نبقى في منظومة الشخص: على الرغم من أن بداية رواية Goldfinger مروية بضمير الغائب، فإنها في الواقع مروية من جيمس بوند؛ ولكي يتغير العنصر، يجب أن تكون إعادة الكتابة rewriting مستحيلة. وهكذا الجملة: «لمح رجلاً في الخمسين من عمره، يمشى مشية شاب، إلخ» هي شخصية تماماً، على الرغم من صيغة الغائب («أنا، جيمس بوند، لمحت شخصاً....») ولكن الملفوظ السردي «طرق الثلج للكأس بدا وكأنه يعطي بوند إلهاماً مفاجئاً» لابمكنه أن بكون شخصياً، بسبب فعل «بدا» الذي أصبح علامةً للاشخصى (وليس للغائب). من المؤكّد أن اللاشخصى هو الصيغة التقليدية للمسرود، وذلك لأن اللغة أقامت منظومة زمنية كاملة، خاصة بالمسرود (المنطوق بالماضي المبهم l'aoriste) المخصيص لإبعاد حاضر من يتكلّم. يقول بنفينيست: «في المسرود، لا أحد يتكلّم.» ومع ذلك، فإن العنصر

<sup>(</sup>١) جاك لاكان J. Lacan: "الفاعل الذي أتحدّث عنه عندما أتحدّث هل هو نفسه الذي يتكلّم؟"

<sup>(\*)</sup> الـــ "aoriste " هو زمن في اللغة اليونانية يدل على الماضني غير المحدّد بتأريخ محدّد، وهو يستخدم أكثر في الحكم و الأمثال: l'aoriste gnomique" (المترجم)

<sup>(</sup>٢) إميل بنفينست، المرجع السابق.

الشخصي بأشكال متنكّرة نوعاً ما) غزا المسرود شيئاً فشيئاً، وبما أن السرد مرويٌّ بصيغة الأن وهنا hic et nunc في الكلام (وهذا هو تعريف المنظومة الشخصية)؛ كذلك نرى اليوم كثيراً من المسرودات، ومن أكثرها شيوعاً، تخلط بإيقاع سريع إلى أقصى حد، وغالباً ضمن حدود الجملة الواحدة، بين الشخصي، مثل هذه الجملة من Goldfinger:

عيناه شخصي رمادينان - زرقاو ان لاشخصي

كانتا منبَّتتين على عيني دو بون الذي لم يكن يعرف ماذا يفعل شخصي كانت هذه النظرة الثابتة تحوي مزيجاً من الطيبة والسخرية والحط الذاتي من القدر .

من البدهي أن هذا الخلط بين المنظومات قد عُدّ سهولةً، ويمكن أن تذهب هذه السهولة إلى حد التزوير: رواية بوليسية لأغاتا كريستي (الساعة الخامسة وخمس وعشرون دقيقة) لم تُنقِ على اللغز إلا بالغش حول شخص السرد: شخصية موصوفة من الداخل، في حين أنه هو القاتل(): يجري كل شيء كما لو أن لدى الشخص نفسه وعي الشاهد، مضمنًا في الخطاب، ووعي القاتل، مضمنًا في المرجع الخارجي. إن الدوارة الخاطئة للمنظومتين هي وحدها نتيح اللغز. إننا نفهم إذن، إنه في القطب الآخر من الأنب، يُصنع من قوة المنظومة المختارة شرط ضروري للعمل – ولكن دون احترامه حتى النهاية.

بيد أن هذه القوة التي يسعى إليها بعض الكتّاب المعاصرين ليست بالضرورة مُتَطَلَّباً جمالياً. وما يسمّى روايةً نفسية تتميّز بالخلط بين المنظومتين، حاشدةً على التوالي علامات اللاشخص وعلامات الشخص؛ وبصورة مناقضة، لايستطيع علم النفس أن يقبل منظومةً صرفةً الشخص، لأنه لإ يوصل المسرود

 <sup>(</sup>١) صيغة شخصية: "كان يبدو لبورنابي أن شيئاً لم يتغيّر" إلخ- والطريقة أكثر فجاجةً في رواية مقل روجر أكروبيد، لأن القاتل يقول فيها صراحة أنا.

كلّه إلى عنصر الخطاب وحده، أو إذا شننا، إلى فعل الكلام، فإن مضمون الشخص نفسة هو المهدّد: الشخص النفسي (من النوع المرجعي) ليس له أية علاقة مع الشخص اللساني، الذي هو غير معرّف أبداً باستعدادات أو نوابا أو ملامح، بل بمكانه (المشقر) فقط في الخطاب. إن هذا الشخص الشكلي هو الذي يُجتهد اليوم في الكلام عنه؛ المقصود هنا تمرد كبير (لقد نما انطباع عند الجمهور بأنه لم يعد هناك من «وايات» تُكتب)، لأنه يرمي إلى نقل المسرود من المستوى الحضوري الصرف ( الذي كان يشغله حتى الآن) إلى المستوى الإنجازي الذي بموجبه معنى كلام ما هو الفعل الذي يلفظه نفسه (۱). إن الكتابة اليوم ليست الرواية، بل هي القول إنه يروى، ونقل كل المرجع الخارجي («ما يقال») في فعل الكلام هذا. لذا فإن جزءاً من الأنب المعاصر لم يعد وصفياً، بل متعنياً، يحاول أن يُنجز في الكلام حاضراً صرفاً جداً بحيث أن كل الخطاب يتماهي مع الفعل الذي يخلصه، نظراً كان اللوغوس كله قد أوصل – أو امنذ – إلى حكم بالقوئ (١٤ العزي (١٤ العزي الدواية).

# ٢-٤- وضع المسرود:

إذن المستوى السردي مشغول بعلامات السردية التواصل السردي، مجموعة العوامل التي تعيد دمج الوظائف والأحداث في التواصل السردي، المتمفصل على مُعطيه ومتلقيه. وقد دُرس بعض هذه العلامات: في الآداب الشفاهية تُعرف بعض رموز الإنشاد (أشكال البحور، وبروتوكولات التقديم المتعارف عليها)، ونعرف أن «المؤلف» ليس ذلك الذي يخترع أجمل القصص، بل هو الذي يتحكم بصورة أفضل بالقانون الذي يتقاسم استخدامة مع سامعيه: فالمستوى السردي واضح جداً في هذه الآداب، وقواعده مازمة جداً، بحيث أنه من الصعب تصور «حكاية» محرومة من علامات المسرود المرمردة («كان ذات

<sup>(</sup>١) حول الإنجازي، انظر تودوروف، المرجع السابق – والمثال التقليدي على الإنجازي هو الملفوظ: "أنا أطن الحرب" الذي لا يتأكّد من شيء ولا يصف شيئًا، ولكنه يستمد معناه من لفظه الخاص. (بعكس الملفوظ: "الملك أعلن الحرب" الذي هو حضوري، وصفي) .

<sup>(</sup>٢) حول الفرق بين اللوغوس والحكم بالقوة، انظر جينيت، المرجع السابق.

مرة..» إلخ). وفي آدابنا المكتوبة، قمنا مبكراً جداً بتحديد «أشكال الخطاب» (وهي الواقع علامات سردية): تصنيف صيغ تدخّل المؤلّف، وقد بدأ أفلاطون Platon في الواقع علامات سردية): تصنيف صيغ تدخّل المؤلّف، وقد بدأ أفلاطون Pointio directa, roratio indirecta, l'oratio indirecta, l'oratio indirecta المسرود، وتعريف بأساليب التقييم المختلفة (l'oratio directa, l'oratio indirecta)، در اسة «وجهات النظر»، إلخ. هذه العناصر كلّها تشكّل جزءاً من المستوى السردي. وبصورة بدّهية يجب أن نضيف إليه الكتابة في مجموعه، لأن دورها ليس في نقل المسرود، بل في إعلانه.

وواقع الأمر، إن في إعلان المسرود تتدخل وحدات المستويات الألنى: فالشكل الأخير المسرود، بوصفه مسروداً، يتعالى على مضامينه وأشكاله السردية الحقيقية (الوظائف والأحداث). وهذا ما يفسر كون الرمز السردي هو المستوى الأخير الذي يمكن أن يبلغه تحليلنا، إلا في حال الخروج من الموضوع المستوى الأخير الذي يمكن أن يبلغه تحليلنا، إلا في حال الخروج من الموضوع الوقع لا يستطيع السرد أن يأخذ معناه إلا من العالم الذي يستخدمه: فبعد المستوى السردي يبدأ العالم، أية منظومات أخرى (اجتماعية واقتصادية واليديولوجية)، مفرداتها ليست المسرودات فقط، بل عناصر من جوهر آخر (احداث تاريخية، وتحديدات وتصرفات، الخ)؛ ومثلما نقف اللسانيات عند الجملة، فلي تحليل المسرود يقف عند الخطاب. بعد ذلك يجب الانتقال إلى سيميائية أخرى. واللسانيات تعرف هذا النوع من الحدود – الذي كانت قد سلمت به – إن لم تكن قد استكشفته – تحت اسم وضع situation. ويعرف هوليداي «الوضع» المنتفذ المناه بائه مجموع الأحداث غير المجتمعة (")؛ و يعرفه بربينو (بالنسبة إلى الجملة) بأنه مجموع الأحداث غير المجتمعة (")؛ و يعرفه بربينو

genus مثلاً)؛ Genus activum vet imitativum (۱) (لا تنخّل للراوي في الخطاب: المسرح، مثلاً)؛ genus commune (وحده الشاعر له الكلام: الحكم والقصائد التعليمية) genus commune (مزيج من الجلسين: الملحمة).

H. Sorensen, in Mélanges Jansen, p. 150. (Y)

M.A.K Halliday, op. cit. p.6. (7)

Prieto: «هو مجموعة الأحداث المعروفة من المتلقّى في لحظة الفعل السبمي sémique، ويصورة مستقلة عنه(١).» نستطيع أن نقول بالطريقة نفسها إن كل مسرود خاضع لـ «وضع مسرود»، أي لمجموعة البروتوكو لات التي بموجبها يُبنى المسرود. في المجتمعات المسمّاة «قديمة»، وضع المسرود مرمّز بقوة (٢)؛ وحده أدب الطليعة في أيامنا ما يزال يحلم ببروتوكولات قراءة، مشهودة عند مالار ميه، الذي كان بريد أن بُنشَد الكتاب على الجمهور بحسب ترتبب محدّد، ومطبوعة عند بوتور Butor الذي يحاول أن يُرفق الكتاب بعلاماته الخاصة. ولكن الشائع، هو أن مجتمعنا يُخفى باهتمام قدر الإمكان ترميز وضع المسرود: لم تعد تُحسب طرق السرد التي تحاول تطبيع المسرود التالي، منظاهرة بإعطائه فرصة طبيعية، وإذا استطعنا القول، إنها تحاول أن «لاتنشنه désinaugurer» رواية عن طريق الرسائل، مخطوطات بُدّعي العثور عليها، مؤلّف التقي بالراوى، وأفلام تلقى بقصتها قبل عرض الأسماء. إن الاشمئز از من عرض الرموز يسم المجتمع البرجوازي والثقافة الجماهيرية التي خرجت منه: في هذا أو ذاك، تلزم علامات ليس لها هيئة العلامات. ومع ذلك، فإن هذا، إن استطعنا القول، ليس إلا عَرَضاً جانبياً épiphénomène بنيوياً: مألوفة جداً، ومهملة جداً البوم عملية فتح رواية أو صحيفة أو جهاز تلفزيون، و لا شيء بوسعه أن يمنع أن يُقيم هذا الفعل المتواضع في داخلنا، دفعةً واحدةً، ويأكمله، الرمز السردي الذي سنحتاج إليه. وبهذه الطريقة يكون للمستوى السردي دور تتائي: مجاور لوضع المسرود (وأحياناً متضمِّن له)، إنه يفتح على العالم الذي ينهزم فيه المسرود (يُستَهلَك)؛ ولكن في الوقت نفسه، إذ يتوج المستويات السابقة، فإنه يغلق المسرود، ويكوّنه نهائياً على أنه كلامٌ للغة تتوقّع وتحمل متالغتها الخاصة ·métalangage

Principes de Noologie, Mouton, 1964, p. 36 (Y)

 <sup>(</sup>٣) يذكّر ل. سيباغ L. Sebag أن الحكاية يمكن أن تقال في أية لحظة وفي أي مكان، وليس المسرود الأسطوري.

#### ٥- منظومة المسرود:

يمكن أن تُعرَّف اللغة الحقيقية بتسابق طريقتين أساسيتين: التمفصل أو التقطيع الذي يجمع هذه وحدات (وهذا هو الشكل بحسب بنفينيست)، والإدماج الذي يجمع هذه الوحدات في وحدات صف أعلى (وهذا هو المعنى). وهذه العملية المزدوجة موجودة في لغة السرد؛ فهي أيضاً تعرف تمفصلاً وإدماجاً، شكلاً ومعنى.

# ١-٥- الالتواء والتوستع:

شكل المسرود يتَسم بصورة أساسية بقوتين: قوة إيعاد العلامات على مدى القصة، وقوة إدخال توسّعات غير متوقّعة في هذه الالتواءات. هاتان القوتان تبدوان كأنهما حرّتان؛ ولكن خصيصة المسرود هي بالضبط تضمين هذه «الانزياحات» في لغتها(١).

التواءات العلامات موجودة في اللغة، حيث درس بالي Bally خلاك في التواءات العلامات موجودة في اللغة، حيث درس بالي dystaxie تعود اللغنين الفرنسية والألمانية (٢)، هناك اختلال في الترتيب dystaxie علامات (رسالة ما) مرصوفة ببساطة، ما إن تضطرب الخطية (المنطقية)، (على معيل المثال: أن يسبق المحمول الفاعل). ويُعثر على شكل واضح من اختلال الترتيب عندما تكون أجزاء علامة واحدة مفصولة بعلامات أخرى على مدى ملسلة الرسالة (على سبيل المثال: صيغة النفي ne jamais والفعل a pardonné قد انقسمت، فقصبح الجملة: وعلى سبيل المثال: صيغة النفي (Elle ne nous jamais قد انقسمت، فإن مدلولها قد توزع على عدة دوال بيتعد كل منها عن الأخر، وإذا ما أخذ كل منها على حدة فإنه لن يُفهم. ولقد رأينا ذلك من قبل بمناسبة الحديث عن المستوى الوظيفي، وهذا بالضبط ما يحصل في المسرود: فعلى الرغم من أن وحدات سلسلة ما تشكل كلاً واحداً على مستوى هذه السلسلة نفسها، يمكنها أن تفصل بعضها عن الشكل كلاً واحداً على مستوى هذه السلسلة نفسها، يمكنها أن تنفصل بعضها عن

<sup>(</sup>١) قاليري: "الرواية تقترب شكلياً من الحام؛ ويمكننا أن نعرف الاثنين بتأمّل هذه الخصيصة: أن انزياحاتهما كلّها تتقمى إليهما.

Linguistique générale et linguistique française, Berne, 4<sup>ème</sup> éd, 1965. Charles Bally, (Y)

بعض عن طريق لإخال وحدات آتية من سلاسل أخرى: ولقد قلنا سابقا: لن بنية المستوى الوظيفي مارية (١/ ويحسب مصطلح بالي الذي يقابل بين اللغات التحليلية، التي التحكيية، حيث يهيمن خلل الترتيب (مثل اللغة الألمانية)، واللغات التحليلية، التي تحترم أكثر الخطية المنطقية لوحدة المعنى la monosémie (مثل الفرنسية)، فإن المسرود سيكون لغة تركيب وتعليب المسرود تشع في كل الاتجاهات في آن واحد: عندما يطلب جيمس بوند ويسكي بانتظار الطائرة، فإن لهذا الويسكي، كمؤشر، فيمة متعددة جيمس بوند ويسكي بانتظار الطائرة، فإن لهذا الويسكي، كمؤشر، فيمة متعددة (حداثة وغني وبطالة)؛ ولكن طلب الويسكي، بوصفه وحدة وظيفية، يجب أن ينتقل من قريب إلى قريب، عدة مراحل (استهلاك، انتظار، رحيل، إلخ) لكي يجد معناه الأخير: الوحدة «مأخوذة» من المسرود كله، ولكن بالمقابل فإن هذا المسرود لايصمد» إلا بفتل وإشعاع هذه الوحدات.

إن الفتل المعمَّم يعطي لغة المسرود سمتَها الخاصة؛ ظاهرة منطقية صرفة، لأنها قائمة على علاقة، غالباً بعيدة، ولأنها تحشد نوعاً من الثقة في الذاكرة الإدراكية ointellective إنها تستبل باستمرار المعنى بالنسخة الصرفة والبسيطة من الأحداث المرويّة؛ فغي «الحياة»، من النادر في لقاء ما ألا تعقب عملية الجلوس مباشرة الدعوة إلى اتخاذ المكان؛ وفي المسرود، إن هذه الوحدات المتجاورة من وجهة نظر تكيّعية mimétique يمكنها أن تكون منفصلة بسلسلة طويلة من الإنجالات المنتمية إلى دوائر وظيفية مختلفة تماماً: وهكذا تتشا سلسلة من الأزمنة المنطقية لها قليل من العلاقة مع الزمن الواقعي، نظراً لأن النثر الظاهر لهذه الوحدات يتم دائماً وبقوة بالمنطق الذي يوحد نوى السلسلة. «التشويق» ليس بكل تأكيد إلا شكلاً مميّزاً، أو إذا شئنا حاداً، من الالتواء: من ناحية، بإيقاء السلسلة

<sup>(</sup>١) لنظر ليغي – شتر اوس: (Anthropologie structurale, p. 234): "علاقات يمكنها أن تأتي من الباقة نفسها، يمكنها أن تظهر على فوارق متباعدة عندما نقف في وجهة نظر تسلسلية زمنية diachronique: " – كما إن غريماس شدد على تباعد الوظائف: Sémantique structurale.

مغتوحة (بطرق توكيدية التأخير وإعادة الدفع، فهو يقوّي التماس مع القارئ (الممتمع)، ويمتلك وظيفية تواصلية؛ ومن ناحية أخرى، يقدّم لها تهديد سلسلة غير مكتملة، لاستبدال مفتوح (كما نظن، إذا كان لكل سلسلة قطبان)، أي باضطراب منطقي، وهذا الأضطراب هو المستهلك بقلق وسرور (مادام مُصلَحاً باستمرار)، فالمتشويق إذن هو لعب بالبنية مخصصً إذا استطعنا القول، لتهديدها وتمجيدها: إنه ييني تشويقاً (ليس السلسلة) في مشاشته، فإنه يؤدي وظيفة اللغة نفسها: ما يبدو أكثر إثارة الشفقة pathétique هو في الحقيقة الأكثر فكرية (intellectue)، والتشويق يأسر بالعقل وليس هالأحشاء (أ».

ما يمكنه أن ينفصل يمكنه أن يُملًا. وعنما تتباعد النوى الوظيفية، فإنها تعطى فراغات بينية يمكنها أن تُملًا إلى مالانهاية؛ ويمكن أن نملاً فواصلها بعدد كبير من الوسائط، ومع ذلك، إن تصنيفاً جديداً تماماً يمكن أن يتدخل هنا، لأن حرية الوسيط يمكنها أن تُضبَط بحسب مضمون الوظائف (بعض الوظائف معرضٌ بصورة أفضل الوسائط من وظائف أخرى: الانتظار، على سبيل المثال(۱)، ويحسب جوهر المسرود (الكتابة إمكانيات الفصل - إنن الوسيط - أعلى بكثير من إمكانيات الفيلم): يمكن أن نقطع حركة مروية بصورة أسهل من الحركة نفسها مرئية (۱). إن القدرة التوسيطية للمسرود لها تتويجها في قدرتها الحذفية elliptique المحتملة التي فضن ناحية، وظيفة (يتاول وجبة هامة) يمكنها أن تقتصد كل الوسائط المحتملة التي

<sup>(</sup>١) يقول ج.ب فاي J.P.Faye بمناسبة باقوميه Baphomet لكلوسوفسكي Klossovski. "لدراً ما يقوم الخيال (أو المسرود) بإماطة اللئام عما هو دائماً، بالقوة: تجريب "للفكر" على "الحياة" (Tel Quel, 22, p. 88).

<sup>(</sup>٢) منطقياً ليس للانتظار إلا نواتان: الأولى انتظار موضوع، والثانية انتظار مرضى أو خائب، ولكن النواة الأولى يمكنها أن تكون موسطة توسيطاً واسعاً، وأحياناً إلى مالا نهاية (بانتظار غودو): لعبة من جديد، وهي قصوى هذه المرة مع البنية.

 <sup>(</sup>٣) فاليري: "بروست يقسم-ويعطينا الإحساس بقدرته على التقسيم إلى ما لانهاية- ما اعتاد التكتُل الأخرون على تجاوزه."

تخفيها (تفصيل الوجية)(١)، ومن ناحية أخرى، من الممكن اختزال السلسلة إلى نواها، وتراتبية من السلاسل إلى حدودها العليا، دون تشويه معنى القصة: يمكن أن تُحدد هوية مسرود حتى إذا قصرنا مقطعها الكلى على فاعليها ووظائفها الرئيسة، مثلما تنتج عن الرفع التدريجي للوحدات الوظيفية (٢). بمعنى آخر، يتقدّم المسرود إلى الملخَّص (ما كان يسمِّي سابقاً الموجَز ). للوهلة الأولى، الأمر هكذا بالنسبة إلى كل مسرود؛ ولكن لكل مسرود نمط ملخصه؛ فعلى سبيل المثال، بما أن القصيدة الغنائية ليست الا استعارةً واسعة لمدلول واحد<sup>(١)</sup>، وتلخيصها هو اعطاء هذا المدلول، والعملية قوية جداً بحيث أنها تغيّب هوية القصيدة (عندما تُلخّص القصائد الغنائية تُختَرَل إلى مداولي الحب والموت): ومن هنا تأتي القناعة بعد القدرة على تلخيص القصيدة. بعكس ملخص المسرود (إذا جرى بحسب المعايير البنيوية) فإنه يبُقى على فردية الرسالة. بمعنى آخر، المسرود فابل للترجمة traductible دون خسارة كبيرة: ما لا يُترجَم لا يُحدَّد إلا في المستوى الأخير، السردى: على سبيل المثال، إن دو ال السردية بمكنها أن تتنقل بصعوبة من الرواية إلى السينما التي لاتعرف المعالجة الشخصية إلا بصورة استثنائية جداً<sup>(1)</sup>، والطبقة الأخيرة من المستوى السردي، وهي الكتابة، لا يمكنها أن تتقل من لغة إلى أخرى (أو تتقل بطريقة سيئة جداً). إن قابلية المسرود الترجمة la traductibilité عن بنية

<sup>(</sup>١) هذا أيضاً، ثمة تخصيصات بحسب الجوهر: للأنب قدرة حذف المثيل لها اليمت للسينما.

 <sup>(</sup>۲) هذا الاخترال لا يتناسب بالضرورة مع تفسيم الكتاب إلى فصول، بل بيدو على العكس، أن
 دور الفصول أصبح أكثر فأكثر ميلاً إلى إيشاء القطوع، أي التشويق (تقنية المسلسلات).

<sup>(</sup>٣) N. Ruwet, op. cit: "يمكن أن تُغهم القصيدة على أنها نتيجة لسلسلة من التحويلات المطبقة على جملة: "أنا أحبك"." وهنا يلمتح روفيه بالضبط إلى التحليل البارانويي عن الرئيس شييربر (خمس تحليلات نفسية).

<sup>(</sup>٤) مرةً أخرى نقول بعدم وجود أية علاقة بين "الشخص" النحوي" للراوي و"الشخصية" (أو الذاتية) التي يضعها مخرج معين في طريقته في تقديم قصته: إن الكاميرا - أنا (المعرقة باستمرار بعين شخصية) هي فعل استثنائي في تاريخ السينما.

لغته؛ وبطريق معاكس، قد يكون من الممكن إذن ليجاد هذه البنية بالتمبيز بين عفاصر المسرود القابلة للترجمة من غير القابلة للترجمة وتصنيفها: إن الوجود (الحالي) لعلوم علامات sémiotiques مختلفة ومتنافسة (الأدب والسينما والمسلسلات والبث الإذاعي) قد تسهل كثيراً طريق التحليل هذا.

## المحاكاة والمعنى mimesis et sens:

في لغة المسرود، العملية الثانية الهامة هي الدمج: ما كان منفصلاً في مستوى معيّن (سلسلة، مثلاً) يُضمّ غالباً إلى مستوى أعلى (سلسلة ذات مستوى تراتبي عال، مداول كلّي لتفريّق مؤشّرات، فعل صفّ من الشخصيات)؛ ويمكن أن يُسبّه تعقيد المسرود بتعقيد نظمة organigramme، قادر أعلى دمج التراجعات إلى الخلف والقفز ات إلى الأمام؛ أو بصورة أدقّ، إن هذا الإدماج بأشكال منتوّعة هو الذي يسمح بتعويض هذا التعقيد، العصبي على السيطرة ظاهرياً، لوحدات مستوى؛ إنه هو الذي يسمح بتوجيه فهم العناصر المتقطّعة أو المتجاورة أو غير المتجانسة (كما هي مُعطاة من قبل التركيب الذي لا يعرف إلا بُعداً و احداً: التعاقب)؛ وإذا ما معينا مع غريماس وحدة الدلالة وحدة الخواص isotopie (على سبيل المثال: تلك التي تسم علامة وسياقها) ، فسنقول إن الإدماج عامل وحدة خواص: كل مستوى (الماجي) يعطي وحدة خواصه إلى المستوى الأدني، ويمنع معنى «الاهتزاز» -الأمر الذي لا يتأخّر في الحدوث إذا لم ندرك التباين في المستويات. ومع ذلك، فإن الإنماج السردي لا يتم بطريقة منتظمة صرفة، كعمارة جميلة تؤدي عن طريق تعرّجات متناظرة، ذات عناصر بسيطة، إلى بعض الكتل المعقّدة؛ غالبا جداً يمكن أن يكون الوحدة نفسها تعالقان، الأول على مستوى (وظيفة سلسلة) والثاني على مستوى آخر (مؤشر يُحيل إلى فاعل)؛ وهكذا يتقدّم المسرود بوصفه سلسلةً من العناصر المباشرة وغير المباشرة، متراكبة بقوة؛ اختلال الترتيب بُوجّه قراءة «أفقية»، ولكن الإنماج براكب عليها قراءة «شاقولية»: ثمة نوع من «التعليب» البنيوي، كلعبة متواصلة من الإمكانيات، تعطى سقوطاتها المتتوعة المسرود هُوتَرها tonus» أو طاقتها: كل وحدة مُدركة في بروزها وفي عمقها، وهكذا وسير» المسرود: بتسابق هذين السبيلين تتفرّع البنية وتتكاثر وتظهر - وتتمالك:

لا يكف المستوى عن أن يكون منتظماً. من المؤكد أن هناك حرية في المسرود (كما هناك حرية لكل متكلّم، في مقابل لغته)، ولكن هذه الحرية هي حرفياً محدودة: بين الرمز القوي للغة والرمز الضعيف المسرود، يقوم فراغ، إذا استطعنا القول: الجملة. وإذا ما حاولنا أن ننظر نظرة شاملة إلى مسرود مكتوب، لرأينا أنه ينطلق من الأكثر ترميزاً (المستوى الغونيمي phonématique أو حتى الميرسمي (۱) شم يسترخي تدريجياً حتى الجملة، الحد الأقصى للحرية التركيبية، ثم يعود ليتوبّر من جديد، منطلقاً من المجموعات الصغيرة)، الحرة جداً أيضاً، حتى الأحداث الكبرى التي تشكل رمزاً قوياً ومحدوداً: إن إيداعية المسرود (على الأكل بمظهرها الأسطوري «للحياة») تتوضع هكذا بين رمزين، رمز اللسائيات ورمز عبر اللسائيات المعانيات ورمز عبر اللسائيات العدامية متناقضة: إن الفن الاما (بالمعنى الروماسي للكلمة) هو مثل الملوظات التقصيلية، في حين أن الخيال (بالمعنى الروماسي للكلمة) هو الخيالي وأن الإنسان العبقري مليء بالتخيل وأن الإنسان العبل عليا المولية الكلمة وأن الإنسان العبل وأن الإنسان التحيير وأن الإنسان وأن الإنسان وأن الإنسان الونيان الونسان وأن الإنسان وأن الإنسان وأن الإنسان وأن الإنسان وأن الإنسان وأنسان وأن الإنسان وأن ا

إذن يجب التعويل على «واقعية» المسرود. يقول لنا المؤلّف إن بوند عنما تلقّى اتصالاً هاتقياً إلى المكتب الذي يناوب فيه، أخذ يفكر: «إن الاتصالات مع هونغ - كونغ هي دائماً بهذا السوء وصعب الحصول عليها.» لا «تفكير» بوند ولا النوعية السيئة للاتصالات الهاتفية هي المعلومة الحقيقية؛ ربما كان الاحتمال «كبيراً»، ولكن المعلومة الحقيقية، هي التي تكمن فيما بعد، هي تحديد مكان الاتصال الهاتفي، هونغ - كونغ، وهكذا، في كل مسرود يبقى الخيال ممكن الحدوث")؛ ليست وظيفة المسرود أن «يمثل»، بل أن يشكل لنا مشهداً بيقي ملغوزاً

<sup>(</sup>١) الميريسم le mérisme هو علامة مميّزة صغرى يؤدّي تألفها إلى تشكيل الفونيم. (المترجم).

<sup>(</sup>٢) الاغتيال المضاعف في شارع مورغ: ترجمة بودلير.

 <sup>(</sup>٣) جبر ان جبنیت محق عندما اخترل المحاکیات إلى قطع الحوار المرویة؛ وكذلك فإن الحوار یخفی دائماً و ظیفة مفهومة وابست محاکاتیة.

جداً بالنسبة البنا، ولكنه لا بكون من النوع المحاكاتي؛ إن واقعبة سلسلة ليست في السلسلة «الطبيعية» من الأحداث التي تكونها، بل في المنطق الذي تتنظم بموجبه، وتغامر فيه وتكتفي به؛ وبمكننا القول بطريقة أخرى، إن سلسلةً ما ليست مالحظةً الواقع، بل ضرورة تتويع وتجاوز أول شكل يتقدّم للإنسان، ألا وهو التكرار: السلسلة هي بصورة جوهرية كلُّ لا يتكرّر شيءٌ في داخله؛ وللمنطق هنا قيمة تحريرية - وكل المسرود معه؛ بمكن أن يعيد الناس باستمرار حقن كل ما عرفوه، وكل ما عاشوه في المسرود؛ وعلى الأقل يكون ذلك بشكل تغلُّب على التكرار وشكُّل النموذج للصيرورة. المسرود لا يُرى، ولا يقلُّه؛ والالتهاب الذي يسيطر علينا عندما نقرأ رواية ليس التهاب «رؤية» (في الواقع، إننا لا نرى شيئاً)، إنه التهاب الإحساس، أي مستوى أعلى من العلاقة، التي تمثك، هي أيضاً، انفعالاتها و آمالها وتهديداتها وانتصار اتها: «ما يجرى» في المسرود ليس، من وجهة النظر المرجعية (الواقعية)، حرفياً: لاشيء(١)، «إن ما يحدث» هو اللغة وحدَها، مغامرة اللغة التي ما ينفك قدومُها يُحتفى به. على الرغم من أننا لا نعرف عن أصل المسرود أكثر من أصل اللغة، بمكننا أن نقول عقلانياً إن المسرود معاصر" للمونولوج، وإن الإبداع لاحق للحوار، على ما يبدو. على أية حال، دون أن نرمى إلى دفع فرضية أصل الأتواع، يبدو من المعبّر أنه في اللحظة نفسها (نحو سن الثالثة) «يخترع» صغير الإنسان في أن معاً الجملة والمسرود والأوديب.

مالارميه (Crayonné au théatre, Pléiade, p. 296) : "العمل الدرامي يبين تعاقب خوارج
 الحدث دون أن يحتفظ بالواقع في أية لحظة، وأن يحدث في نهاية المطاف: لاشيء."

# من يروي الرواية؟<sup>(\*)</sup>

### وولفغانغ كايسر

بعد خمس وعشرين سنة من ظهور Grtiner Heinrich، شرع غوتفريد كيالر Gottfried Keller في إعادة كتابة روايته؛ واتفق مع الناشر على استرداد السنخ غير المبيعة من الطبعة الأولى واستخدمها لتنفئة غرفته لأنه كان يعت ذلك العمل الأول خاطئاً. وقال: «عسى أن نتمكن يدي المجقفة أن توصلها إلى النهاد.» ولكن على الرغم من هذه اللعنة، لم يكن مستعداً ليعطي بركته هكذا النسخة المجديدة. وبينما هو يتصفح رسائله في عام ١٩٨١، تاريخ ظهور أوائل المقابلات، رأيناه بشك في عمله بصورة مستمرة وبعمق. وهكذا رفض مديحاً، دون تواضع مدّع، وهو يذكر «ققاط الضعف الشكلية والداخلية في إنتاجي»، «ققاط ضعف أشعر أنها كافية». وفي فقرة أخرى، يذكر وجوده – وحتى الدليل على – خطأ أساسي، ويذكر المشكلة التي تقلقه قائلا: «إن المكان الأول الذي تتسبونه لكتابي مستحيل السبب الممتاز بأن شكل السيرة الذاتية قليل الشعرية جداً، ويستبعد النقاء والموضوعية اللئيل على وجود عيب أساس».

W. Kayser, Die vortragsreise, Berne, Francke Verlag, وقد نُشرت هذا المقال في الأصل في 1958, p.85-101. وقد نُشرت هنا .Poétique 4, 1970 وقد نُشرت هنا بإذن من الناشر.

نحن إذن أمام مشكلة شكل. ونحن نعلم أن النسخة الأولى بدأت كمسرود بضمير الغائب، في «موضوعية اللغة الشعرية الحقيقية». وعند الدخول إلى ميونخ، أعطى الراوي لهنري لوفير - وبالتالي لنا نحن أيضاً، قرّاءَه، - فرصةً قراءة القصة، مروية من قبله، في أثناء شبابه. من الطبيعي أن تلك القصة كانت بحاجة للكتابة، وكانت تشغل مجلِّدين و نصف (من مجموع أربعة)، قبل أن يستعيد الرواى الكلام. إن نتائية الراوى هذه، وإذن نتائية المنظور - منظور واسع، من ناحية، مفترضاً رؤية شاملة، كلية المعرفة والموضوعية؛ ومنظور ضيق في النسخة الثانية، ذاتي باستمرار، ومحدود بتجارب شخص وذكرياته - كان كيللر يجد في ذلك عيب وحدة. وقد عالجه في النسخة الثانية واضعاً المسرود كلُّه بضمير المتكلِّم. ولكنه بدأ بشك باختياره، وأخذ بتساءل ما إذا كان قد تخلِّي أيضاً عن «السيادة المباشرة» للشاعر وبالتالي عن الشعر الحقيقي، وهو بتخلِّي عن سيادة السرد كما كان يتطلُّب ذلك السرد بضمير المتكلِّم.» (Reichsunmittelbarket). في تلك اللحظة كان كيار ينتظر من المعارف والهواة ونقاد الأدب إيضاحات مبدئية. وبالفعل، عبروا عن رأيهم ونقدوا الطبعتين، ولكنهم لم بكونوا يعرفون إلا طريقتين: الطريقة السيرية، التي توصل العمل الأدبي إلى تجارب المؤلّف الشخصية وآرائه، والطريقة الفيلولوجية، التي تتأكد من وجود تغير ات المضمون الأدبي وتحكم عليها. لم تسمح لهم هذه الطريقة و لا ثلك بأن بتلمسوا المشكلات التي كان كبار براها حاسمة.

تفجّر غضبُه بصورة خاصة في رسالة أرسلها إلى ستروم في ١١ نوسان ١٨٨١، وقُرئ فيها أن براهم، تلميذ شيرر (١) « قد استخدم الطريقة الفيلولوجية وفضلاً عن ذلك قام بعكس المعنى...تاركا المسألة الرئيسة جانبا، مسألة الشكل: هل هي سيرة ذاتية أم لا؟» وبعد ذلك طرح كيلر المشكلة بضخامتها كلها: في الواقع، إن هذه المسألة تعني أيضاً جميع الأشكال الملحمية الأخرى غير النظامية (stilgerecht): المسرود التراسلي épistolaire والمذكرات الحميمة والمزيج بينهما، والتي فيها لا يكون الشاعر ولا الراوي

<sup>(</sup>١) مؤرّخ أنبي.

الموضوعيان هما من يتكلّمان بل مجموع (kram) الشخصيات، وهذا من خلال دواة وريشة. هذه هي النقطة التي يجب على النقد أن يتدخّل فيها... وهذا التحليّل ليس عملَ إقامة نصوص، بل هو مسألة علم جمال بحت».

يرى كيلر أن نقد العارفين قد أخفق كلياً. ولم يكن الوحيد الذي رفض مسارات النقد الأدبي التي كانت آنذاك في طور التشكّل كعلم، بوصفها غير ملائمة. قبل ذلك بعام، بدقة اليوم تقريباً، ١٤ نيسان ١٨٨٠، كتب فونتان Fontane هذه الأسطر التي نشعر أنه ينكأ فيها جرح تجربة شخصية: «إن حكم مدني موهوب بالنعومة له ثمنه دائماً، في حين أن حكم محترف في علم الجمال ليس له على العموم أية قيمة. إنهما يمرآن دائماً من جانب البهنف، ويجهلان ما يهم بصورة حقيقية. وفي الأنب...الأمر كذلك بالضبط، كلما نعلق الأمر بتنظيم عمل يحكي الفلاسفة نفاهات، بنقصهم بصورة كلية عضو لكي يشعروا بالجوهري».

لسنا ننوي أن نبرهن، مع التأخير التقليدي في مهنتا، الصفة الشعرية لـ خرونر هانيريش. السؤال مسموع منذ زمن طويل. فقد كتب توماس مان Thomas غرونر هانيريش. السؤال مسموع منذ زمن طويل. فقد كتب توماس مان المهم Mann في مكان ما أن «القرابات الاختيارية» Goethe و «غرونر هانيريش» لكيللر و «ايفي بريست» لفونتان هي الروايات الألمانية الثلاث في القرن التاسع عشر التي كانت تنتمي إلى الأدب العالمي، مسجّلاً بذلك تقديراً مقبولاً من الجميع. ان نقتصر على مشكلة كيلار، ومعرفة ما لإا كان المسرود بضمير المتكلم، بمنظوره الضيق والذاتي، هو في العمق، شكل مُعاد الشعر antipoétique. سيأتنا الجواب جاهزاً، بطريقة ثانوية نوعاً ما، إذا ما وسعّنا أفقنا بطرح مسألة الراوي في الرواية.

نأمل أن نُسهم بنلك بمعرفة أفضل بهذا الشكل الذي بقي غير مُحلَّل بصورة كافية، والذي هو الرواية، وبنلك نجد أنفسنا في راهنية لكيدة. لأنه، بالنسبة إلى قارئ رواية في القرن العشرين، هناك شيء يقفز إلى العين: الطبيعة الغريبة للراوى والجنس الروائي.

منذ خمس وعشرين سنة (١)، كتب أحد مؤرّخي الرواية الإنكليزية الملاحظة التالية: «إذا ما استعرضنا بسرعة الروايات الإنكليزية منذ فيلدينغ Fielding وحتى أيامنا هذه، فإننا نفاجأ باختفاء المؤلّف.» كل شيء يحدث وكأن سلّم القيم قد انقلب، وكما لو أن الروائيين الحديثين - وأكثر من واحد منهم قد عبر بالفعل عن رأيه - كان يعدّ الراوي الموضوعي تقليداً مُتجاوزاً، وخاطئاً ولاشعرياً، وبالعكس، فإن تغيير المنظور، المسرود بضمير المتكلِّم أو من وجهة نظر ذاتية، هو الحل الصحيح والشعرى. نعرف الآن أن هذا الانقلاب قد بدأ في القرن التاسع عشر ، عندما عمد هنري جيمس إلى نتويع وجهات النظر؛ وأضاف مؤرّخو الرواية الألمانية أن الرومانسيين، ويصورة خاصة برنتانو Brentano كانوا قد جرّبوا سابقاً عدةً مرات تأثير ات تغيير وجهة النظر. إن وحدة المنظور الجليل olympien الذي كان هدفاً لجزء من الروايات فقط، حتى في الماضي، صار مهجوراً تماماً تقريباً في أيامنا هذه. يا له من سرد عند جويس Joyce، أو عند بروست Proust، أو عند كنوت هامسون Knut Hamsun! ويا له من ارتياح عند توماس مان لكي يُخرج (Vorschicken) عدة رواة خاصين: سيرينوس زايتباوم في الدكتور فاوستوس وكاهن أليماني في «المختار» (Der Erwahalte)، أو العجوز كرول وهو يروي مغامرات شبابه. وأي نوع من السرد في «الطاعون da peste أو «السقوط da chute لكامو Camus. بلي، في الجزء الأول من «ستيلر» لماكس فريش Max Frisch، البطل نفسه هو الذي يتكلُّم (وفي الجزء الثاني، أحد أصدقائه)، إنه يفر منا كل فصل من فصلين: فيحكى عندئذ قصص شخصيات أخرى، ولكنه لا يروي بمنظور من يستمع ولا بمنظور من يتكلم، بل يتحوّل إلى مراقب مُغْفل يصعب القبض عليه.

منذ بعض الوقت، مع التأخير النقليدي للمهنة، اهتم النقد الأدبي عن كثب بهذه الظاهرة، بل إن جدة حقل الدراسة هذا جلبت لبعضهم فرحاً غامراً بحيث

 <sup>(</sup>١) النص الأصلي يعود إلى عام ١٩٥٥، فكل الإشارات الزمنية يجب أن تُفهم انطلاهاً من ذلك التاريخ.

أنهم جرّبوا منذ عهد قريب أن يشكّلوا تصنيفاً للرواية انطلاقاً من مختلف أنماط السرد، الأمر الذي أعطى، كما في كل تصنيف يحترم نفسه، ثلاثة أنماط رئيسة<sup>(١)</sup>.

إن هذه محاولات قريبة، أسهمت على الأقل بتوسيع مفهومنا حول الشكل الروائي. ويترتد بعض النقاد في تعليق أهمية كهذه على ما هو مسألةُ شكل ظاهرياً. ولكن ليست المسألة مسألة شكل فقط. فمنذ نحو أربعين سنة، فسرت فيرجينيا وولف Virginia Wolf سبب اختفاء الراوي الموضوعي، الجليل، ذاكرة الظلام الدامس للحياة التي لا تسمح، كما تقول، بالمراقبة الهائثة والكاملة، ولا بكلية المعرفة؛ فإن مهمة الروائي إذن هي أن يعيد إنتاج الحياة في ما تحمله حقيقيةً من أمور غير قابلة للمعرفة، ومجزّاة.

وبالالثقات إلى السرد والسارد (الراوي)، نصل إلى مشكلات ما تزال معاصرة، سبق أن قلنا إنها توسّع مفهومنا الشكل الروائي، وقبل تطويرها أكثر، نحب أن نلقي نظرة جديدة إلى الخلف: تُرى كيف تمّت، حتى الآن، محاولةً تعريف الشكل الروائي وتأويله؟

تعود الشعرية الأولى للرواية إلى الأب هويت Huet الذي كتب في عام ١٩٧٠ «الروايات هي تواريخ مربقة المغامرات الغرامية.» وبعده، وفي الخط نفسه - أي انطلاقاً من الموضوعة Thème - لدينا محاولات عديدة التعريف الرواية: رواية حب، رواية عائلية، اجتماعية، فنية، قصة رحلة، رواية إلليمية، رواية تاريخية؛ كل هذه الروايات عادية بالنسبة إلينا وضرورية تقريبا؛ ومع كلك فهي لاتقبض إلا على الثانوي، دون أن تشكّل تصنيفاً حقيقياً - حتى لو كان ذلك لأن مراكزها لا تتتابذ بصورة متباطة. لماذا لا تصبح رواية فنية عملياً رواية تاريخية أو إلقيمية، تحوي بالإضافة إلى ذلك، ومن حسن الحظ، قصة حب؟ إذن يجب التخلي عن استخلاص شيء آخر من الموضوعة غير التصنيف الخارجي، على أنه يبقى من المسموح التفكير بأن الرواية تمتلك، في مجموعها، مادةً مطابقة على أنه يبقى من المسموح التفكير بأن الرواية تمتلك، في مجموعها، مادةً مطابقة

إلى F. Stanzel, Typische Erzahlsituationen im roman, Vienne, 1955 وانظر أيضاً: Norman Friedman. "Point of view in fiction, pub. Of the modern language" "Point of View in Fiction" 4 Association, décembre 1953.

لطبيعتها، تميزها عن الملحمة، مثلاً. وهذه الموضوعاتية تحوي كلُّ ما يحمل طبيعة فردية أو شخصية عند الإنسان؛ الإنسان منظوراً إليه من مظهر الفرد: تلك هي المادة الخاصة للرواية.

لن تناقض هذا الأراء التي تقيم علاقات كبيرة بين هذا الشكل الفني وروح الثقافات المختلفة. إذ نقراً أحياناً أن أوج الرواية هو مؤشّر عصر انحطاط وأقول، أو أيضاً أن الرواية لم يعد لها الآن حق في الوجود. يؤكّد إريش كالر Erich Kahler أن «الجنس الملحمي مضطر ً إلى مغادرة هذه القصة الخيالية والفردية التي هي «الرواية» ويعلّل نبوعته قائلاً: «منذ ظهور تصنيع وتتقين الغادية القردي، بل الحدث التقني العالم، فإن الظاهرة الحاسمة في العالم لم تعد الحدث الفردي، بل الحدث التقني الجماعي. وما يحدث بين الأفراد البشر أصبح أمراً خاصناً صرفاً، أي أنه لم يعد توراً على أن يمثل، ولا أن يرمز في الفن إلى الحدث الجوهري في الزمن(١٠).» ببساطة الكراهية التي تتبد فيه ضد الصفة التخييلية أو الخيالية الرواية. هذه الجمالية التي تصورتها التالي: على الروائي بصورة أفضل، فيرجينيا وولف، تتطلق من المبدأ التالي: على الروائي الروائي بصورة أفضل، فيركينيا وبيه ما يقوله.

لنبق عند موقفنا الاسترجاعي ولنستمتع بأننا كسبنا في تحليل الموضوعاتية الخاصة بالرواية، فإن تقسير صعودها المفاجئ في القرن الثامن عشر، إلى صف الجنس المسيطر، لأن ذلك العصر، الذي اكتشف اكتشافا تاماً القدرة التي للرواية على تمثيل الحياة الفردية، وتكتشف أيضاً في الحياة الفردية الأمر الإلهي l'ordre providentiel في الكائن. إن نجاح «هيرتر» يرتكز على ما يبدو على طبيعة الشكل الروائي، طبيعة قادرة على أن تُعرّف انطلاقاً من مضمون هذا الشكل الذي يظهر فيه بالشكل الأكثر إبهاراً. إن قارئ الرسائل بشارك بطريقة مباشرة بحياة فيرتر الداخلية.

Die neue rundschaum 1953. (1)

فقط، من المفيد دائماً إعادة قراءة الروايات الأكثر شهرةً. إن ما نجده في بدلية *فيرتر* ليس الشخصية، بل نجد شخصاً ثالثاً يقول لنا: « لقد جمعتُ بعناية كبرى كلَّ ما تمكّنت من العثور عليه من قصة فيرنز المسكين...».

إذن يتوضّع أحدهم بين الشخصية وبينن نحن، شخص ثالث جَمّع الرسائل وملاحظات مذكّر ات فبرتر الحميمة واقترحها علينا لأنه يعتقد أنها تشكّل كلاً وقصةً، ما يضع رسائل فيرتر منذ السطر الأول في منظور محدَّد جيداً، وما يعني أيضاً أن الرواية لا تتصف بمائتها فقط، بل وبتلك الصفة الجوهرية ألا وهي أنها تملك شكلاً (gestalt)، أي بداية ووسطاً ونهاية. ليس لدينا الحق هنا في أن نتساءل إلى أي شكل تُحيل كلمة «قصة» التي تظهر غالباً في عنوان روايات القرن الثامن عشر، ولا ما إذا كانت ما نزال ندل على الشكل نفسه. وهكذا كتب فايلاند Wieland «قصة آغاتون» ثم «قصة الأبديريتان»، ونحن نعرف سابقاً أن «مون سيلفيو» «قصة». لننتقل إلى إنكلترا، وسنجد الكلمة نفسها: «قصة مغامرات جوزيف أندروز » لفيلدينغ، أو أيضاً: «توم جونز»، قصة فاوندلينغ. إذا كانت الرواية قد عُدّت لز من طويل على أنها الفن «عديم الشكل informe»، فمنذ بعض الوقت، عمد بعض الباحثين الإنكليز والألمان على تبيان أسرار الشكل الروائي، دون أن نذكر كل المحاولات لإنشاء تصنيف للرواية على هذا الأساس. رواية تأهيل، ورواية شخصيات ورواية فعل أو أحداث، ورواية مكانية، عناوبن كثيرة ترمي إلى القيض على البني، أو على الأقل، على المستوبات البنبوبة النموذجية.

إن الشخص الذي يخاطبنا في مقدمة فيرتر رأى تماماً صفة القصة في مجموعته، ولكنه يدلنا أيضاً على عنصر آخر من الشكل الرواتي، ويُظهره أمام أعيننا، وهو القارئ. وفي هذا التأكيد ما يفاجئنا. أليس قارئ الرواية في الوقع هو لحن أنفسنا، بهويئتا الموثقة في الأحوال المدنية؟ فكيف نستطيع إنن، وكيف لكل هؤلاء القرّاء، وكلّهم مختلفون، أن يكونوا عناصر في الفن الروائي؟ فلنتابع شاهد مقدمة فيرتر: «لقد جمعته بعناية فائقة، وأنا أقدّمه لكم وأنا أعلم أنكم ستكونون لي على ذلك. لا تستطيعون أن تكبحوا إعجابكم ولا عطفكم على عقله

وطبعه، ولا دموعكم على مصيره. وأنت أيتها النفس الطبية، التي تشعر بأهواته نفسها، جدي عزاءً في مصائبه، وذعي هذا الكتاب يكن صديقك...» هذه الكلمات تخاطب القارئ. ولكن من هو هذا القارئ? رأينا سابقاً أن ليس المقصود نحن بوصفنا أفراداً مختلفين ومروكين ببطاقات من الأحوال المدنية. وبوصفنا هكذا، نحن نعلم في الواقع، أن فيرتر وبوم جونز ودون كيخوتة لم يوجدوا حقاً ولكنهم خيالات أبدعها المؤلفون. وعلى القارئ أن يمحو هذا الاستثناء. فبالنسبة إليه، لفيرتر روح وطبع ومصير، وحياة وإذن وفاة. القارئ هو مخلوق خيالي، دور يمكننا أن ندخل فيه لكي ننظر إلى أنفسنا. بالتأكيد إن بداية هذا التحرّل تبقى لاشعورية بالنسبة إلينا: إنها تبدأ عندما نقرأ في العنوان الفرعي لكتاب كلمة «رواية»؛ أو ربما عندما يبدأ سحر الغلاف: فالروايات ليس لها شكل الكتب العلمية والدعايات ولا مظهرها العام.

إن مقدمة فيرتر تحدد بوضوح الموقف الذي يجب أن يتخذه القارئ. إنه يتوجّه إلى روح، بل إلى روح فردية. وهذه ظاهرة هامة من وجهة نظر عام الاجتماع الأدبي. في العصور الوسطى، وحتى في القرن السادس عشر، كانت الروايات تطلب أن تقرراً على جمهور متجانس، كما تشهد بذلك مقتماتها. أما فيرتر، «الرواية الجديدة» في القرن الثامن عشر، فإنها تتطلّب قارئاً فردياً. وكذلك فإن قارئ فيرتر ليس أية روح فردية. يجب أن تشعر هذه الروح بهواه نفسه، وأن تقرأ في اتقاد هذا القلب الحساس، وأن تكون (أو توقظ في داخلها) إحدى تلك هذه الأرواح التي يسميها غوته في مقطع آخر (الا يستطيع أن يقرأ هكذا، فإن الرواية اليست مكتوبة له. أما بالنسبة القراء الحقيقيين، فإن المؤلف يخاطبهم من جديد مباشرة ويهما الكلام وسيط يمكنا ويجب علينا أن نتوقع أنه يوجه كلامه إلينا، أي مرة يستلم فيها الكلام وسيط يمكننا ويجب علينا أن نتوقع أنه يوجه كلامه إلينا، أي

<sup>&</sup>quot;Zwo Wichtige bicher Unerorterte Biblische Fragen", in M. Morris, Der junge Goethe, (1)
t. Ill, p. 129

إلى القارئ المخلوق من قبله والمشارك في العالم الشعري، وهذا ما يحدد النبرة التي يستعملها، ربما لم يُعر بعد النقد في تحليلاته الأسلوبية كثيراً من الاهتمام للعلاقة التي يقيمها الراوي مع القارئ، ولا إلى الدور المحدد هكذا المقارئ. لقد أكد الحد الشعراء، وكان أحد النقاد الأدبيين الكبار، على هذه الظاهرة منذ بداية القرن. وأعنى هوفمانستال Hofmannsthal الذي كتب في دراسته «حول النثر الجميل» (أعمال نثرية، ج٤): «إن التراجع الذي يعرف المؤلف كيف يقوم به بالنسبة إلى القارئ، والتماس الدائم مع المستمع... كل هذه التعبيرات توحي بنوع من الخلوة الحميمة وهي مثل الكناية عن هذا العنصر المضيء للمجموعة الروحية الذي يعطى للتعبير النثري صفته السماوية... كلّها تذكّر في النهاية بالتّماس مع مستمع مثالي. ويمكن أن يقال إن هذا المستمع هو ممثل البشرية، وإذا ما تمكناً من خلقه بالإضافة إلى الباقي، وإلى إيقاء الشعور بوجوده حاضراً، تمكناً من خلقه بالإضافة إلى الباقي، وإلى إيقاء الشعور بوجوده حاضراً، لربما حقّتنا الإمكانية الأكثر دقة والأكثر قوة القوة الخلاقة المناثر».

يتحتث هوفمانستال هنا عن النثر بصورة عامة، ولكننا نرى بسهولة أن فن المسرود، وبالتالي الرواية، يكرّس جهوداً خاصة لبناء دور القارئ، ونقر بسهولة أنه حصل بنلك على آثار خاصة. وثمّة مثالٌ يمكنه أن يوضح إمكانيات هذه العلاقة القائمة بين القارئ والوسيط المكلّف بالسرد في الرواية. تتكلّم بداية «أفضل العلاقة القائمة بين القارئ والوسيط المكلّف بالسرد في الرواية. تتكلّم بداية متعاظم لكي نقع على مديره في النهاية. قال الراوي: «كانت له نقن متطاولة وأسنان قوية، متقدّمة بعض الشيء، يتمكّن تماماً من تغطيتها عندما لا يتكلّم، وكانت شفتاه مليئتين بعضاهما المزمر. عجوز، شاب؟ ثلاثون سنة؟ خمسون؟ خمس وخمسون؟ كان بعناك من الصعب أن يقال. وبالإضافة إلى ذلك، فإن السؤال لم يكن يُطرَح؛ في سنة الإستقرار تلك، سنة ١٣٦ ب ف، لم يخطر ببال أحد أن يطرحه». ولكن من يأتي المناذا؟ لأنه قرأ هذا السؤال على شفاهنا، ولأنه يعرف أننا نتمنّى أن نعرف سن المدير؟ إنه الراوي، على ما يبدو. ولكن لماذا؟ لأنه قرأ هذا السؤال على شفاهنا، ولأنه يعرف أننا نتمنّى أن نعرف سن

شخصية عندما تظهر؛ لأنه يعرف أن هذه المعلومات تشكّل جزءاً من مفهومنا للإنسانية، وتسمح لنا بالتوجّه في العالم. إنه لا يعطينا جواباً نهائياً. ولكن عندما يُبدي أنه يعرفنا، ويعرف طريقة تفكيرنا، فإنه يُظهر بأنه يأخذها بالحسبان ويكسب تقتا. بارد جداً، ولالإساني جداً، ومُقلق جداً هو هذا العالم في سنة ٢٣٢ بعد فورد، وسنستمع إليه على الرغم من كل شيء. لأنه سيكون لنا راوٍ ما يزال يعرف ما تعنيه كلمات مثل حرارة وروح وطبيعة بشرية.

لقد أوصلتنا هذه الاعتبارات إلى جوهر موضوعنا حول القارئ، بوصفها مبدأ مكوّناً للأسلوب الروائي. لأن كلاً من القارئ والراوي هو عنصر في العالم الشعري المتعالق معه بلا انفصام. إنهما قبضتا باب واحد. يجب تجنّب ترك الأولى من أجل القبض على الثانية بصورة أفضل ومن أجل التطرق إلى مسألة الراوي الروائي.

كل الأعمال الفنية المسرود تحوي راوياً: الملحمة مثل الحكاية، والقصة القصيرة كما النكتة. كل آباء العائلات وأمهائها يعرفون أن عليهم أن يتحولوا عنما يروون قصة لأبنائهم. فعليهم أن يتخلّوا عن وضعهم العقلاني ككبار ويتحولوا إلى كاندات صدار العالم الشعري وعجائبه حقيقة في نظرهم. الراوي يؤمن به حتى لو روي حكاية مليئة بالأكاذب: ان يستطيع الكذب إذا لم يؤمن به. المؤلّف لا يستطيع أن يكنب، بل كل ما يستطيعه هو أن يكتب بطريقة جيدة أو سيئة. والأب والأم في الأسرة اللذان يرويان قصة يتعرضان بدورهما التحول نفسه الذي ترتب على هو المؤلّف أبداً، المعروف سابقاً، أو غير المعروف بعد، بل هو دور مخلوق من المولّف. بالنسبة إليه، فيرتز ودون كيخوتة ومدام بوفاري موجودة واقعياً، إنه مرتبط بالعالم الشعري. أما في الملحمة أو في الحكاية أو في القصة القصيرة، فإن موضعية الراوي تخضع لقواعد محددة جيداً. يبدو أن الرواية الحديثة التي ظهرت في القرن الثامن عشر خصيصة وهي أنها نتيج عدة احتمالات: الراوي الفلاني في المربط، وذاك هزلي، وآخر يدع نفسه يتأثر أو يؤخذ بالمسرود، وذاك يبدي سخرية بسيط، وذاك هزلي، وآخر يدع نفسه يتأثر أو يؤخذ بالمسرود، وذاك يبدي سخرية

ورابع يبدي برودة ذات نبرة جيدة. إلخ. من بين جميع الخصائص المميّزة الرواية، ربما كان هذا التتوّع في المسرود هو أهمّها؛ وإذا كنا قد حاولنا أن نشرح فضل الرواية في القرن الثامن عشر بمانتها – الحياة الداخلية البطل – فعلينا الآن أن نكل هذا الحكم. كانت جاذبية الرواية تكمن في أنها كانت مسرود متكلم فردي وشخصي. يعطي عوته في مكان ما تعريفاً مختصراً ومحدّداً الطبيعة الرواية: الرواية ملحمة ذاتية، يطلب فيها المؤلف الإنن بأن يعالج العالم على طريقته؛ فيكون السؤال الوحيد إذن هو معرفة ما إذا كان لديه طريقة، والباقي سوف يُعطى من باب الزيادة». فهو يرى أن المسرود الشخصي هو الخصيصة الحقيقية الوحيدة؛ والباقي سبكون زيادة...

وهكذا فقد حصلنا على نتيجة سلبية: الراوى في الرواية ليس هو المؤلَّف، ويبدو أننا حصانا على نتيجة إيجابية: الراوى هو شخصية خيالية تحول إليها المؤلِّف. ويبدو أن الكلمات نفسها تؤكَّد هذه النتيجة. فكلمة «الراوي» تدلُّ في الواقع، كما يعلَّمنا فقه اللغة، على «فاعل»، فهذا الوزن «فاعل»، والذي نجده أيضاً في «قائد»، و «كاتب» «وطابع»، إلخ، يدلّنا بالطبع على شخصية وظيفتها القيادة والكتابة والطباعة، وهنا «الرواية». والتجربة اليومية تؤكَّد هذا: عندما نستمع إلى صديق يعود من رحلة ويأخذ بروايتها لنا، لدينا ظاهرياً نموذج للراوي الروائي. كما يمكننا أن نقرأ في بداية شعرية حديثة مخصَّصة لفن المسرود: «خن نسمّى مسروداً، في الحياة العادية، التواصل المنسجم المحداث ماضية عندما... على الأقل بطريقة ثانوية، يكون لهذا التواصل تأثير جمالي... ومن بين هذه «الأشكال الثانوية» (vorformen)، «الأشكال الأولية» (Urformen) للفن، لا يوجد إلا خطوة». (petsch). من ناحيتا، نحن نؤكد، بالعكس، بأن هناك ما لا نهاية من الخطوات، أو بالأحرى لا تسمح أية خطوة بالانتقال من مجال إلى آخر، بل تسمح بنلك القفزة فقط. إن المقارنة مع مسرودات الرحلات خاطئة. في الواقع، إن الراوى الذي يظهر بطريقة شخصية جداً في القرن الثامن عشر ، يختفي كثيراً فيما بعد. في مدام بوفاري، وبدءاً من الفصل الثاني، لم يعد بوسعنا القبض على الراوي الشخصي. لنقُلْ إن راوياً منزوع الشخصية dépersonnalisé هو الذي يتكلّم. ولكن هذا لا يعني أبداً أننا لقتصرنا على سماع كلام الشخصيات، وعلى التقكير فقط بأفكارهم، والإحساس فقط بانطباعاتهم. هناك حقاً وسيط يقول اننا ما تقعله إيما بوفاري، وما نفكّر به وما تشعر به – وحتى ما لا تفكّر به وما لا تشعر به. ولكننا لا نستطيع القبض على الشخصية الراوية؛ ونبدأ بالتساؤل ما إذا كان لا يوجد لكثر مما كنا نفترض في البداية خلف الراوي الشخصي لروايات فايلاند وفيلدينغ.

ومع ذلك؛ إن تشبيهنا يبدو مطبَّقاً بلا استثناء على رواية ضمير المتكلُّم. عندما يروى كلّ من سمبليسيموس Simplicimus أو فيليكس كرول Félix Krull حياتهما، عجوزين أو ناضجين، ثمة تشابة واضح جداً مع الأب أو الجد الذي يحكى قصة شبابه الأحفاده. ومع ذلك فإننا نتأكَّد من وجود بعض التفاصيل الغريبة. فعندما يتكلُّم جدٌّ هكذا، نراه جالساً على مقعده، ونعرفه حاضراً، على الرغم من أن شبابه يعود إلى ماض بعيد. أما عند سمبليسيموس فإننا نشعر تقريباً بالشباب المروي عنه حاضراً، نشعر بنوع من الحاضر الذي هو في طور التشكّل والتطور، على الرغم من أن موقف الراوي بيقي في الظل. لدينا شعور بأن من غير اللائق أن نسأل كم عمره حالياً، وما هي مهنته، وكيف حال أفراد أسرته. بل إننا نتمنَّى أن يبقى في ظل معيّن لكي يكلّمنا، ولا نُفاجأ بأن نرى أن لديه القدرة على أن يجعلنا نلمس بإصبعنا الأحداث التي يرويها لنا. عندما يشمّ الشاب سمبلكس رائحة فروج مشوي، يسيل لعاب الراوي سمبليسيوس تقريباً. وفي اللحظة نفسها، يستطيع أن يقوم ببعض التراجع ليندّد بهروب الزمن، وغرور كل شيء أرضى. ثم يعود سريعاً إلى قلب المسرود ويلاحظ التفاصيل الأكثر دقةً كما لو أنه يراها أمام عينيه. مهما كانت منيموزين (١) Mnémosyne أم ربّات الفن Muses، سيكون من الغرابة بمكان أن نفسر عن طريق علم النفس قدر ة التفعيل actualisation هذه المعطاة للر اوى، ونحن نرى فيها تعبير ذاكرة طيبة بصورة خاصة.

صحيحٌ أن فيليكس كرول يقول صراحةً ما يلي، من أجل ضمان الأمانة الحَرفية لمسرود مقابلته مع الأستاذ كوكو: لأن موضوع هذا الحديث كان ذا أهمية

<sup>(</sup>١) زوجة زوس وربّة الذاكرة عند اليونان. (المترجم)

خاصة بالنسبة إليه فإنه قادر على نقل الكلام المتبادل «كلمة كلمة». ولكن أليست هذه طريقة اللغب مع الموقف المناسب السرد الواقعي؟ فهل نستطيع، على سبيل المثال، أن نضع صحة الحوارات الأخرى موضع تساؤل، أو كلمة واحدة من الكلمات. الدقيقة جداً من مشهد كبير الأطباء، لكي نرى فيها إعادة البناء التقريبي الماض عمره عشرات السنين؟ في الواقع، إن كل كلمة تتطلب أن تُقرأ على أنها التقرير الأمين لما قيل، الراوي لا يروي بفضل ذاكرة قوية، بل هو يرى الماضي كحاضر بفضل ملكة أكثر من إنسانية.

نحن لا نجهل أن توماس مان قد نسج علاقات وبئيقة بين كرول بوصفه راوياً وكرول بوصفه موضوع مسرود – إنها نوعية هذه اللوحة ورسمها، المرصوصة نوعاً ما، والمشدودة نوعاً ما، هي التي تخلق الاختلاقات الأسلوبية بين مختلف الروايات بضمير المتكلم – ولكن، حتى حول هذا النقطة، نحن لا نفكر بمصطلحات تطور شخصي ضيق، ونحن لا نخلط في الوحدة نفسها الشخصية الشابة والعجوز فيليكس كرول. ففي بداية المسرود، عندما نشعر أنه يتناول من جديد عبارات وصوراً غوتية (۱)، ويسخر لنقل من نبرة Dichtung und Wahrheit، والمناحية المعنى مفترضين أن كرول قرأ غوته يوماً وسيتكلم عنه.

وماذا نقول عن هذه الرواية العظيمة من القرن التاسع عشر، موبي بيك، المافيل Melville التي لم يُعترف بمكانتها في الأدب العالمي إلا منذ بضع عشرات من السنين؟ الجملة الأولى تقول: «نادوني اسماعيل!» فيقبض علينا شك غريب. إن أن يكون الراوي هو اسماعيل الذي يروي لنا قصة حياته؟ الشك ينتاب القارئ الحصيف، وما ينفك هذا الشك يتعاظم. إن بطل القصة اسماعيل هو في الواقع بحار بسيط، رجل بدائي. أما الراوي فهو رجل مثقف تماماً، ضليع في العلوم المشقيقة وفي التاريخ؛ لقد قرأ رابليه Rabelais ولوك Locke وكانط، ويستطيع أن يستذكر مقاطع كاملة من مقابلة غوته مع إيكرمان Eckermann. ثم إنه يروي لحداثاً أكثر بكثير مما عاشه. وحتى دون أن ينتظر الكارثة النهائية، نراه يروي منها. وبعد ذلك، يندمج من مقبلة أعدي معرفة شيع عنها. وبعد ذلك، يندمج من

<sup>(</sup>١) نسبة إلى غوته. (المترجم)

جديد في طاقم بحارة السفينة، ولا يعرف عنها أكثر مما يعرفه الآخرون آنذاك، كما لو أنه لم يعد ذلك الذي يرى في الماضي. ثم عاد إلى رواية مونولوجات دلخلية وأفكار القبطان التي لم يبع بها هذا لأحد. سيكون مخطئاً جداً في أن يرى في تغيير المنظور هذا خطأ تقنياً، وأن يشرحه (كما حاول بعضبهم أن يفعلوا) عبر تعاقب عدة خطط وعدة مر الحل. بهذا الشكل طبع ملفيل روايته، وكان محقاً تماماً في ذلك. ففي هذه الرواية، كما في كل رواية أخرى، إن الراوي بضمير المتكلم ليس أبداً امتداداً خطياً الشخصية المروي عنها. بل إنه أكثر من ذلك؛ إن شخصيته، شخصية البطل الهرم ليست إلا قناعاً حساساً يختي واقعاً آخر.

من الآن فصاعداً نستطيع أن نخفف من شكوك غونفريد كيلار. فلا الرواية بضمير المتكلّم ولا رواية – المذكّرات أو رواية الترسل ليست أشكالاً أقل شعرية بضمير المتكلّم ولا رواية – المذكّرات أو رواية الترسل ليست أشكالاً أقل شعرية من أشكال أخرى. في الواقع، إن الراوي ليس منطقاً ضمن منظور ضيق الشخصية محددة، إنه لم يغادر إذ نتعاطاها بولع، فإننا نجد فيها دائماً علامة صفتها الموققة عندما نتوضع في مكان أعلى. سيكون من السهل أن نبين اختلاف الطبيعة، الاختلاف غير القابل للاخترال بصورة حقيقية، والذي يفصل بين طبيعتي غرونر المؤتلف غير القابل للاخترال بصورة حقيقية، والذي يفصل بين طبيعتي غرونر كل شيء، وهو غير قادر على شيء لأنه لا يجد مكانه في خطوط قوة الأنساق كل شيء، وهو غير قادر على شيء لأنه لا يجد مكانه في خطوط قوة الأنساق المختلفة؛ أما الآخر فهو كائن يعرف ويرى وينظم، إنه كائن، حتى لو كان ذلك من خلال الوصف، يكشف لنا المنظومة الدائمة العالم، هذا العالم الذي هو عالمه، خلال الوصف، يكشف لنا المنظومة الدائمة العالم، هذا العالم الذي هو عالمه، والذي يرويه لنا، والذي لا يدرك منه بطله إلا انعكاساً سطحياً.

لم يحمل لنا سؤالُ الراوي جواباً أكيداً بل حمل بعض الشك. فالراوي كما يظهر، ظهر كقناع. ولكن من يضع هذا القناع؟ إنه بكل تأكيد هذا المتغيّر Protée الذي ظهرت قدرته على التحول في قصة الرواية. لقد اختفت الحدود بين المسرود بضمير الغائب. إذن يمكننا أن نأمل بالحصول على جواب نهائي عندما نقفز قفزة جديدة ونطلب حسابات من راوي الروايات بضمير الغائب.

رأينا أن رواية القرن الثامن عشر تحدّد للراوي دوراً محدّداً ومتنوّعاً. ولكن هنا أبضاً، هو ليس منا ولا يُقاس بمقياسنا. إن السهولة المدهشة التي يتمتّع بها الرواي بضمير المتكلّم للتحرك بين وجهة نظره - غير المحدّدة -كراو والعالم الذي يروي عنه، كما لو أن لديه حق التصريف في الأمرين<sup>(١)</sup>، تصفُّ أيضاً الراوي بضمير الغائب ومن الأمور العاديَّة أن يهجر كلُّ تراجع زمني ويبدأ الكلام مستخدما ما يُسمّي «الحاضر التاريخي»، أي أن يتوضّع في حاضر الحدث. إن الوظيفة التي يشغلها الحاضر التاريخي والتي تؤكّد على ظاهرة التفعيل الزمني تبيّن أن أزمنة الماضي، المستخدمة على أية حال، تحافظ على وظيفتها الماضوبة. إننا نرى فيها حجة قوبة ضد الفرضية حديثة العهد(٢) القائلة بأن الماضي ليس له قيمة زمنية ولكنه مشكّل للخيال فقط؛ أي أننا موجودون فقط في مجال الخيال. إننا نتفهم تماماً أحد أسباب هذه الفرضية: إن قوة التفعيل الزمني غير العادية التي يتمتّع بها الراوي - ملكة كنا قد أعلنًا سابقاً، وصراحةً، أن ليس بالإمكان تفسيرها عن طريق علم النفس، أي عن طريق ذاكرة جيدة، ولكن قوة التفعيل الزمني هذه هي ظاهرة تتجاوز بكثير حدود الزمن الفعلى وتبقى للماضى البسيط قيمته الزمنية. إن الاستباقات (Vorausdeutungen)، وعملية التأكيد في بداية الرواية على صفتها «كقصة»، فإن هذه الملامح كلُّها تدلُّ على أن للراوي، لكي يروي، تقدّماً هاماً على ما يرويه، مهما كانت السهولة التي لديه لكي يكون حاضراً بصورة مطلقة. بل إنه يستطيع - وليس لأى متكلُّم في الواقع هذه الإمكانية - أن يكون في زمن واحد

<sup>(</sup>١) يُخبرني بر. سنيل Br. Snel بطريقة محببة عن ذكر ريّات الفن في النشيد الثاني من الإلياذة، في بداية تحداد السفن: "قلن لمي الآن، يا ريّات الفن، يا من مسكنكن فوق الأولمب (الحاضرات في كل مكان، لأنكن ريّات، وتعرفن كل شيء، ونحن لا نعرف شيئاً، إلا عن طريق السمم)؛ قلن لنا إذن، من من الدانين، الأدلاء والروؤساء." ذلكراً كلية المعرفة وكلية العام التي الدراوي الواقعي، الراوي الطاهري يسلّط النور على وضع الراوي الروائي وعلى قدرته، مهما كانت الهيئة التي يتّخذها.

Kate Hamburger, Die logik der Dichtung, Stutgart, 1957 (Y)

في مكانين مختلفين، وأن يعيش زمنين مختلفين. تولى بعض النقاشات الحديثة حول فن المسرود دوراً هاماً نوعاً من الجمل سنأخذ عنها مثالاً هو الأقصر، جملة: غدا انطلق القطار ... إنها جملة فظيعة. ولا نعود نخرج من الدهشة الأولى. بلا شك نستطيع أن نقول في الحياة اليومية: «كان يريد أن يستقلُّ القطار غداً.» في هذه الجملة، زمن من الماضي يتجاور أيضاً مع ظرف بدل على المستقبل. ولكن ليس لدينا إلا منظومة زمنية واحدة. المتكلّم يتكلّم في الحاضر، فهو موجود في الدرجة صفر من المنظومة. بالنسبة إلى هذه النقطة، القطار ينطلق غداً، و دائماً بالنسبة إلى النقطة نفسها، مشروع الانطلاق بنتمي إلى الماضي - الذي يعرفه المتكلم، لسبب أو لآخر. إن ماضي الفعل ومستقبل الظرف يدلّان على شيئين مختلفين. وفي مثالنا لدينا، بالمقابل، هذه الوحشية التي تجعل الحدث الواحدَ نفسه - انطلاق القطار - مقدَّماً في اللحظة نفسها، و في الجملة نفسها، و في كلمتين متجاور تين، مر ةً أو لي على أنه مستقبلي، ومر ةً ثانية على أنه ماض: غداً، انطلق القطار... من يتكلّم يعيش في منظومتين زمنيتين: في منظومة الشخصيات - وهنا، يكون انطلاق القطار مستقبلي -ولكن في الوقت نفسه، يعيش في تقديم كبير، في حاضره بوصفه راوياً، ومن وجهة النظر هذه، كل شيء ينتمي إلى الماضي<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يمكن الاعتراض بأننا نستشهد بمثال مقطوع من سياقه، ولا يعطي شيئاً حول معنى شكل الفعل. سوف أقدم مثالاً أكثر تفصيلاً أخذناه من Zwischen Himmal und Erde (بين السماء والأرض) لـ أو. لودفيغ O.Ludwig: في الفصل الأول، العجوز أبولونيوس نيتيرايسر موصوف ضمن منظور الحاضر، وفي بداية الفصل الثاني، يعود الراوي ثلاثين سنة إلى الوراء ليصف الشاب أبولونيوس متنكراً من أبيه ايصلح برج الجرس. وبالعودة هكذا إلى مسقط رأسه، ومن الارتفاع الذي يودي الكنيسة سان جورج إلى المدينة: "منذ الخد، ربما كان يبدأ صله. وهناك خط صعودي كان يظهر فوق الفتحة الكبيرة التي كان يرى منها الأجراس تتأرجح: بلب الخروج".

«إن الحياة اليومية لا تسمح بفهم هذا كلّه. ليس هناك من انتقال من هذه الحياة إلى مجال الفن مع قوانينه الخاصة، بل هناك قفزة فقط. يجب العدول نهائياً عن قياس الراوي الروائي بصورة الجد الجالس على مقعده، فلنذكر بالأحرى بخصيصة المراوي، منسية تقريباً: وهي أن يكون أو بوسعه أن يكون: كلّي المعرفة لا نعرفها إلا عن طريق كلامه وحركاته وأفعاله؛ إننا لا نعرف عنه إذن إلا معرفة لا نعرفها إلا عن طريق كلامه وحركاته وأفعاله؛ إننا لا نعرف عنه إذن إلا معرفة النقلة، وغير مباشرة، الراوي يتمتّع بقرات خاصة بالله أو بالآلهة. وعلى هذه فسوف يعترف بأن إشارة روائية مثل: «كان مرعوباً من الداخل، ولكنه لم يبد شيئاً، لا في اللحظة ذاتها، ولا فيما بعد.» تُقرأ ويجب أن تُقرأ كمعلومة حقيقية وليس كفرضية أنت بعد حكم عقلي. ولكن عندما ينبذي الراوي بوضوح كشيصية، كواحد منا، فإن القارئ بمناه، كامر طبيعي، ودون أن يفكر به، عملية المتلك معرفته من طرق مختلفة عن طرقنا نحن، والإبقاء عليها.

في القرنين التاسع عشر والعشرين، شاع التخلّي عن الوجه الحسّاس للراوي، وبالطريقة نفسها، تمّ الحد من كلية معرفة omniscience هذا الراوي. تلك مسألة أسلوب. أن تجعل منها قصة مبدأ والذهاب إلى حد طرد راوي الرواية - كما طلب بعضهم في النظرية وحقّقوه في التطبيق - يعود إلى حرمان الرواية من خصيصتها الأكثر جوهرية، ومنذئذ، لا يمكنها إلا أن تعتاش. لقد تمّت محاولة خصيصتها الأكثر جوهرية، ومنذئذ، لا يمكنها إلا أن تعتاش. لقد تمّت محاولة آخر، أيس هناك من جديد. أو لم تعمر أية رواية من الروايات على شكل حوار مَن بدلية القرن التاسع عشر على شكل حوار، ولو كانت كل هذه المحاولات قد هُجرت بسرعة، لوجب على كل شعرية الرواية، وليس على تاريخ الأدب فحسب، أن تجد فيها مادة تفكيرها.

ولكن من هو راوي الرواية إنن – سواءً أوَضَع قناع الراوي الشخصي أو بقي، بعكس ذلك، ظلاً؟ لقد توصّلنا إلى هدم التشابه بين الراوي الروائى وراوي الواقع اليومي. بيد أن تشابها آخر يفرض نفسه في مكانه: الراوي الروائي شبيه بالإله، أو بالآلهة، كلّي المعرفة وكلّي الحضور omniprésent. إن راوي الرواية اليس هو المؤلف و لا تلك الشخصية الخيالية وذلت التتاول الشائع. فخلف هذا القناع توجد الرواية التي تُروى بنفسها والروح الكلية المعرفة والكلية الحضور التي تخلق هذا العالم. إنها تشكّل هذا العالم الجديد والوحيد متّخذة شكلاً، وآخذة بالكلام، ذلكرة إلى بكلمتها المبدعة. إنها هي التي تخلق هذا العالم، وهنا، يمكنها أن تكون كلية المعرفة وكلية الحضور. إن الراوي الروائي هو، بكلمات واضحة ومشابهة، الخالق الأسطوري للعالم.

تبدو هذه الفكرة التي أتينا على استخلاصها من در اسة المشكلة كحدس في بداية رواية حديثة. في الواقع، تبدأ رواية «المختار» لتوماس مان برنين أجراس رهيب فوق روما. وفي الصفحة الثانية يقطع المؤلّف وصفه ليقول: «من يقرع الأجر اس؟ القارعون؟ لا. فقد انزلقوا في الشارع مثلهم مثل الجميع، ما دام هذا الجرس رهبياً. اقتنعوا بذلك جيداً: الأجراس فارغة. والحيال تتدلَّى دون أن تَشُد، ومع ذلك فقد أطلقت الأجراس ومقارعها ترنّ. هل سبقال أن لا أحد يقرع الأجراس؟ لا. إن روحاً فقيرة في النحو ومجرّدة من المنطق يمكنها وحدَها أن تدّعي ذلك. الأجراس تُقرع فهذا يعني أن أحداً ما يقرعها، مهما كانت هذه الأجراس فارغة. فمن يقرع أجراس روما إذن؟ - إنها روح المسرود - هل يمكنها أن تكون حاضرةً في كل مكان، هذا وفي جميع الأماكن... في مئة مكان مختلف؟ - نعم، بكل تأكيد تستطيع. إنها هوائية، أثيرية، كلية الحضور، وهي ليست خاضعة للاختلاف بين هنا وهناك. فهي التي تقول: «كل الأجراس كانت تقرع.» وبالتالي، هي التي كانت تقرعها. إن هذه الروح لاماتية ومجرّدة إلى درجة أن النحو لا يسمح بالحديث عنها إلا بضمير الغائب، وبحيث أننا لن نستطيع أن نقول عنها إلا: «إنها هي». ومع ذلك، يمكنها أن تتقلُّص حتى تصبح شخصيةً، متكلِّماً، وتتجسَّد في كائن يتكلُّم هكذا بضمير المتكلّم ليقول: «هذا أنا، أنا روح المسرود، جالس في هذا المكان،

في مكتبة سان – غالين في أليمانيا، في المكان الذي كان يجلس فيه في الماضي نوتكر الفأفاء، والذي يروي هذه المحكاية من أجل إمتاعكم وتتشئتكم الأعظم، بدءاً بنهايتها السعيدة برعاية من الله، وبقرع أجراس روما».

ولكن من حيث نظرية الرواية، لا جديد. فالفكرة التي قدّمتها لنا دراستنا والتي تبدو كحدس في بداية «المختار»، هي أقدم. فمنذ نحو قرن، أكّد أوتو لودفيغ Otto Ludwig: «إنه (الراوي) السيد المطلق للزمان والمكان... إنه يستطيع ما يستطيعه الفكر، إنه يمثّل دون أن يُعيقه أيِّ من عوائق الواقع، وهو يُخرج دون أن يوجد بالنسبة إليه استحالة بدنية؛ لديه كافة قوى الطبيعة وكذلك الروح. ويتمتّع بموسيقا في نظرتها تصبح كل موسيقا واقعية تقيلة ووازنة كما الجسم بالنسبة إلى النفس...» ها قد مر قرنان على النظرية الأولى الكبرى للرواية، نظرية بالإنكنبورغ Blankenburg، تسمّي الراوي «خالق عالم» موقع شغل في الماضي، ولكنه كان يهدد، في الأبحاث وفي الممارسة الحديثة، بأن يسقط هالكاً أو يسقط في النسيان.

إننا نظنها مهمة بما تسمح لنا باكتشافه في الشكل الروائي. ومن ناحية أخرى، إنها تفتح منظورات أوسع. ألسنا، في الواقع، في الدائرة السحرية للإبداع الشعري بصورة عامة عندما نكتشف هذه المفارقة: إذا كان الشاعر يخلق عالم روايته، فمن الصحيح أيضاً أن هذا العالم يُخلق عبرها، ويحولها ليضمها إليه، ويُجبرها على لعب لعبة التحولات لتصبح هكذا واقعاً؟ من كل رواية مكتوبة جيداً ينبثق في الواقع، أكثر من الحب، الكراهية والأهواء، مهما كانت، محتواة في مخطط الشاعر الطبعي، وأكثر أيضاً من مجموع الأفكار المحتواة في مخطط للعالم. ربما تركز جانبية سر الشكل الروائي على هذا التماس الذي ينعقد في خلفية لعبة الاستعارات التي يتحملها القارئ والراوي – ولا يمكنها أن تنعقد إلا بالمرور عبر هذه اللعبة. ولكن هل هذا الملمح خاص بالرواية؟ لقد قادئتا لعبة التحولات هذه الي العثور على ظواهر مشتركة في كل نشاط شعري. إن دخول القارئ في دوره كذارئ بتوافق مع هذا التحول الغامض الذي يتلقاه المشاهد في المسرح عندما

يسمع الضربات الثلاث وتُطفأ الأثوار. ومن ناحية أخرى، إن الثانية بين الرواية بضمير المتكلم والرواية بضمير الغائب لها شبهها الدقيق في المجال الغنائي، بالتمييز بين الغنائية عبر المباشرة (الشخصية) والغنائية غير المباشرة. وهذا التمييز هو أيضاً سطحي صرف؛ من يغامر في الواقع في القطع في العمق هنا، وفي المطابقة، على سبيل المثال، بين أنا الشاعر والأنا الذي تحتفظ له الطبيعة بيريقها الأروع، أو بالعكس، قصر كلمات بروميثيوس على الشخصية وحدها؟

هناك استتاج أخير ممكن لنا بدءاً من الموقف الذي كسبناه، والذي نعتقد أنه مطورً تطويراً متيناً. إنه يتعارض مع هذه الفكرة التي كان معها الوقت كله ايُعبَّر عنها، والتي تقول إن الروائيين لم يعد لديهم إمكانية معرفة العالم الذي يروونه، ولا كشف أسراره، كما لو أن مهمتهم كانت نسخ الواقع بأكثر أمانة ممكنة. الروائي خالق عالم. ونحن لا نعني العودة إلى كلية المعرفة المريحة لروائي القرن التاسع عشر، ولا إلى ألفته مع قارئه العزيز. فليس هذا إلا شكلاً من الأشكال الأسلوبية لتاريخ المسرود. كذلك اسنا معرضين الرواية «الواقعية»، فهي أيضاً أحد أشكال الأسلوبية التاريخ. ولكن بدءاً من أول كلمة يكتبها الروائي فإنه يخلق عالماً وهذا الأسلوبية لتاريخ. ولكن بدءاً من أول كلمة يكتبها الروائي فإنه يخلق عالماً وهذا يخلق عبره. مهما كان دقيقاً وصف ظاهرة تقنية أو وضع اجتماعي أو حركات داخلية، فإنه ليس إعادة إنتاج أبداً، بل هو خلق. وهذا الفعل لا يكفيه أن يشعر المرء بالإندفاع القيام به، بل يجب امتلاك الجرأة اذلك أيضاً.

ترجمه من الألمانية إلى الفرنسية: أنطوان – ماري بوغيه Antoine-Marie Buguet

# المسافة ووجهة النظر

# محاولة تصنيف<sup>(\*)</sup>

## واین سی۔ بوث

لم يفترض النقاد الذين هم أول من أخضعوا مفهوم وجهة النظر لاهتمام الجمهور أنها ستبدو قليلة الفاعلية مثلها مثل المفاهيم التي يستخدمها الناس النين يتكلمون عن التخييل. وعندما يعري بيرسي لوبوك Percy Lubbock استخدام هنري جيمس «الموعي المركزي» بوصفه وسيلة المتمثيل(۱)، ويقول اننا إن «المشكلة المعقدة لطريقة التصنيع الروائي محكومة بالعلاقة التي يقيمها الراوي مع المسرود.» - كان بوسعه أن يتوقع أن عدة نقاد، من أمثال إ. م. فورستر .M.E.M سيعارضونه. ولكنه كان سيعاني من توقع أن مُريديه سيكونون قليلي النجدة بالنسبة المؤلف أو الذاقد (أربعون عاماً من الأبحاث حول وجهة النظر لم الخداث تأثير كهذا. فمن ناحية، قدمت انا تصنيفات ووصوفات تساعلنا عن سبب لاحدث تأثير كهذا. فمن ناحية، قدمت انا تصنيفات ووصوفات تساعلنا عن سبب الاهتمام بتقديمها لنا. فالمؤلف الذي حسب عدد مرات ورود الضمير أنا في كل روايات جين أوستن Jane Austen، قد يبدو بكل صراحة أكثر سخفاً من المتبكرين الكثر الذين اقتفوا بكثير من النفاصيل أثر أداذين اقتفوا بكثير من النفاصيل أثر أداذين اقتفوا بكثير من النفاصيل أثر أدادية الكراسة المتبكرين الكثر الذين اقتفوا بكثير من النفاصيل أثر الذين المثر الذين المثر الذين المقراء المتبكرين الكثر الذين النفوا بكثير من النفاصيل أدر المورود المسلود المتراء المتعربين الكثر الذين المثر الذين النفوا بكثير من النفاصيل أدر المورود المناء المتراء المتورود المناء المتورود المتورود المتورود المتورود المناء المثرود المتورود المتورود المتورود المثرود المتورود المتورو

<sup>(\*)</sup> ظهرت بالأصل في ,(Essays in Criticism, XI (1961)، وظهرت النسخة الفرنسية منه في Poétique4, 1970، ونُشر ت هنا بلإن من المؤلف والناشر.

<sup>(</sup>١) تُرجمت كلمة dramatic والكلمات التي من عاتلتها يقد : تمثيل.

Erlebe Rede أو المونولوج الداخلي من ديكنز Diken إلى جويس Joyce أو من جيس Joyce أو من الحكم جيمس إلى روب - غربيه Robbe-grillet، ولكنه ليس أكثر غرابة من الحكم الأدبي. لا ريب في أن وصف أحداث تفصيلية يقدّم فائدة، ولكنّ هذا ليس إلا مرحلة أولية بالنسبة إلى نظرة ذلك الذي يستطيع أن يساعدنا على نفسير نجاح الأعمال الفردية أو إخفاقها.

ومن ناحية أخرى، إن الجهود التي بنلناها لم تنفع بصورة أفضل من ذلك، لأن المبادئ التي صغناها كانت آمرة قصداً. إذا كان عدد المرات التي يظهر فيها لا لا يقول لنا شيئاً حول عدد المرات التي يجب أن يظهر فيها - صياغة إيعازات مجردة من أجل «التبيان» أكثر و«الكلم» أقل، وأن هناك تعليقات مولفين أقل مجردة من أجل «التبيان» أكثر وردات اعتباطية أقل تتكر القارئ باستمرار بأنه يقرأ كتاباً - ، فإن كل هذا يعطينا الوهم بأننا اكتشفنا معليير، في حين أننا لم بنته شيئاً. ببيد أنه من الصحيح بلا شك أننا إذ نتجنب بعض الطرق في التكيف فإننا نحصل على بعض التأثيرات بطريقة أفضل، في معظم الوقت كنا نعطي إيعازات كانت تصيب الرواية في كليتها، وكنا نجهل ما كان يرمي إليه يومس عندما قال بحق: إن هناك «٠٠٠٠٠ طريقة لرواية قصة»، بحسب الأهداف التي نرمي إليها. كثير" من الجيمسيين حاولوا مسبقاً إقامة الدرجة الدقيقة لسماكة الواقعية أو السخرية أو الموضوعية، أو «المسافة الجمالية» التي يجب على أعمالهم أن تشهد عليها.

ولكن تُسمع اليوم آراءً معارضة أكثر فأكثر عدداً؛ وربما كان الرأي الأهم هو رأي كائلين تيللوتسون Kathleen Tillotson، في محاضرتها الاهتمادية في جامعة لندن: The tale and teller (القصة والقاص). على الرغم من كل شيء، فإن الكليشيهات تغيض، ويتمّ التأكيد فيها على تغوق «التمثيل» على المسرود البسيط: فنحن نصادفها في المجلات العلمية، وفي المجلات الأدبية، والصحف الأسبوعية، وفي الكتاب الأخير الذي يعالج طريقة قراءة مراوية، وعلى كرتون الأغلفة المغيرة. يقول لنا غلافٌ من Modern library

بمناسبة «تسعة قصص» اسالينجر Salinger: «المؤلّف لا يروي شيئاً مباشرةً، بل إن القارئ هو الذي يكتشف كل شيء بنفسه، انطلاقاً من الكلمات والحركات وأفعال الشخصيات». من الطبيعي أن تكون هذه مدائح، وأن يكون سالينجر مخطئاً إذا ما ترك نفسه يُفاجاً بأنه يروي لنا الأمور مباشرةً.

بما أن خيارات الروائي هي عملياً غير محدودة، فإن الحكم على فعاليتها يجعلنا نقع من جديد في نوع من التفكير كان أرسطو قد استخدمه في «فن الشعر»: إذا كان هذا الأثر أو ذلك مرغوباً، فإن وجهة النظر الفلائية جيدة، ووجهة النظر هي بمعنى ما «عملية» تقنية، الأخرى سيئة. نحن جميعاً موافقون: إن وجهة النظر هي بمعنى ما «عملية» تقنية، هي وسيلة، من أجل الوصول إلى غايات أكثر طموحاً. إما أن نؤكد أن التقنية وسيلة يتمتّع بها المبدع لكي يكشف عن نيته الخاصة، أو هي إذن الوسيلة التي يمتلكها لكي يتصرف. على هواه مع الجمهور: فمن المؤكد أننا لا نستطيع الحكم على التقنية إلا بالنسبة إلى المفاهيم الأكثر عمومية من معان وآثار هي مخصصة لخدمتها. وعلى الرغم من أننا نخون قناعاتنا أحياناً، فإن معظمنا مقتع بأننا لا نملك الحق في أن نفرض على المولف معايير مجردة مستقاة من أعمال أخرى.

ولكن حتى عندما قررنا أن نمنح أحكامنا شكلاً فرضياً: «إذا...إذن»، فإننا نبقى في مواجهة تشكيلة مرهقة من الخيارات. إن أهم الملامح المميزة لنقنا هو عدم الاهتمام الذي يسمح لنفسه به باخترال هذه التشكيلة إلى فنات بسيطة ما يلبث فقراً أن يتضح بمجرد أن ننظر إلى أية رواية. كان بوسع نقاد عصر معين أن يغيروا عدداً كبيراً من المصطلحات الخاصة بالتأثير: مصطلحات من أمثال: تراجيديا، كوميديا، تراجيكوميديا tragi-comédie، ملحمة، تهريج، هجاء، رثاء، وهكذا دو اليك. وعلى الرغم من أنهم استخدموا الأجناس الكلاسيكية الجديدة المحتدماً مارماً، فإن هذه قدمت إطار مرجع كان يسمح الناقد والمبدع بالتواصل: «إذا كان الأثر الذي ترمون إليه هو ما كان ادينا الحق في انتظاره تحت مفهوم «هاماة»، فتقنيتكم ليست خاصة.» وإذا كان ما تعملون من أجله هو ملهاة صرفة، كما يقول لذا درايدن Dryden في كتابه «مراسة حول الشعر الدراسي»، فهناك

بعض القواعد التي يمكن الاعتماد عليها. قد نكون صعبةَ التطبيق، وقد نتطلّب إعداداً شاقاً، وتتطلّب عبقريةً لتصبح فعّالة؛ ومع ذلك فهي تستطيع أن تساعد الفنان أو الناقد، لأنها ترتكز على اتفاق عام يقوم على أثر أدبي معروف.

غالباً ما استُبدات التمييزات السابقة بنقد يرتكز على المزايا المطلوبة من كل الأعمال. وقيل عن كل الروايات إنها ترمي إلى درجة مشتركة من السماكة الوقعية؛ ونوقش الالتباس والسخرية كجماليتين لا تنبلان أبداً. ويجب دائماً استخدام وجهة نظر منسجمة، من أجل عدم هدم الوهم الواقعي، إلخ.

وإذا ما طُبقت الوسائل التقنية على أهداف بهذا التبسيط، فمن غير المستغرب أن تغدو هذه الوسائل هي نفسها مبسطة. ومغ ذلك فإننا نعرف جميعاً أن تماستًا مع الأعمال الخاصة أعقد مما يوحيه المصطلح البسيط. لا يمكن للإيعازات ضد عملية «الحكي» أن نُرضي أيَّ قارئ ألم «تعرم جونز» أو «الأثاني» أو «فور أغسطس» أو هُوليس». (وعملية الإعلان أن المؤلف لا يخاطبنا مباشرة، في آخر كتبه، هي إحدى الأسلطير المترسخة بالشكل الأكثر غرابة في النقد الحديث،) إن هذه الإيعازات تتلقض بوضوح الخبرة التي حصانا عليها من أجود لثنتي عشرة رواية في السنوات الخمس عشرة الماضية، وهي، مثل الرواية التي طبعت بعد وفاة جويس كاري Yayee Cary «لأسير والحر»، قد أظهرت لنا كم يمكن أن تكون عملية الحكي مثيرة. إننا نعلم جميعاً بالتأكيد أن الحضور المفرط للمؤلف الأشعريّ جداً، كما يقول أرسطو. ولكن، هل تعني «كثيراً» «الإفراط»؟ هل هناك قاعدة مجردة يمكن تطبيقها على الرواية، خارجة على متطلبات الأعمال أو الأجناس الخاصة؟

إن تماستا مع الروايات الجيدة يقول لنا لا. فمعظم الروايات، مثلها مثل معظم المسرحيات، لا يمكنها أن تكون تمثيلات صرفة، مركبة كلياً كما لو أنها تجري كلّها في لحظة محدَّدة. هناك دائماً ما كان درايدن يسميه «العلاقات»، مسرودات - ملخصات الحدث الذي يقع «خارج المشهد hors scène». إننا نحاول عبناً أن نتجاهل هذه العملية المزعجة: «بعض عناصر المشهد هي أكثر مناسبة لأن تُمثَّ، وبعضها الآخر لأن تُروى.» ولكن تُروى من قبل من؟ ومتى؟ وبأية

تفاصيل؟ على الكاتب المسرحي أن يقرّر، وقراره سوف يستند في جزء كبير منه لهي المتطلّبات الخاصة العمل الجاري. حالة الروائي مختلفة اختلاقاً جوهرياً لأن لديه عنداً لكبر من الطرق تحت تصرقه؛ فهو يستطيع أن يجعل جميع الأصوات التي يمتلكها الكاتب المسرحي تتكلّم، كما يمكنه أن يختار – وبعضهم يقول إنه يرغب – بعض أشكال المسرود التي لا تتكيّف بسهولة مع المسرح.

للأسف إن مصطلحاتنا بدت غير قادرة على الإشارة إلى «أصوات» المؤلّف المتعددة. وإذا ما سميّنا ثلاثة أو أربعة رواة - لنقل سيد هاميتي بينينخيلي عند سرفانتس، وتريسترام شاندي، و «هؤلّف» middlemarch وسترنذر في السفراء Les ambassadeurs (بمؤلّفها الغائب الذي يجعل من وعي الشخصية مرآة للأحداث)، فإننا نفهم من جديد: إن وصف أحد هذه الأصوات بمصطلحات تقليدية من قبيل «بضمير المنكلم» و «كلي المعرفة» لا يفيدنا كثيراً حول الطريقة التي يختلف بها أحدها عن الآخر. وبالتالي، إن هذه المصطلحات لا نقول انا الكثير عن أسباب فعاليتها، لأن أصواتاً أخرى موصوفة بالمصطلحات نفسها، ليس لها مع نلك أي سبب. ينكلم بعض النقاد، وهذا صحيح، عن مشكلة «القدرة» ويبينون أن الحابات المروية بضمير المتكلم تثير صعوبات أحياناً لأن من المستحيل أن يعرف أحد ما كلَّ ما يحدث؛ ولأن هذا مطروح ويبدو في غاية البداهة)، فإن المؤلّف للراوي معرفة حول أحداث تجري خارج الدائرة المخصصة له.

ليس بوسعنا أبداً أن نتأكد من أن إغناء مصطلحاتنا يحسن عملنا النقدي. ومع ذلك يمكننا أن نتأكد تماماً من أن المصطلحات التي اضطررنا للعمل بها لزمن طويل لا يمكنها أن تساعدنا على إنشاء تمييز من ناحية التأثيرات الدقيقة (كما هي كل التأثيرات الأببية)، التي هي أدق من أن تُعَلَق في شباك ذات عيون واهية جداً. وحتى لو بدوت متحذلقاً، فإن هناك ضرورة لوضع هدف تصنيف أغنى التويعات «أصوات» المؤلف.

يبدو أن الفئة التي أسأنا استخدامها أكثر هي فئة الشخصية. إن القول عن قصة انها مروية بضمير المتكلِّم أو يضمير الغائب ثم تجميع الروايات تحت هذا العنه ان أه ذاك، لا بعلّمنا شبئاً هاماً؛ إلا أن نصبح أكثر دقة، ونصف الميزات الخاصة للرواة المتعلَّقة يبعض التأثيرات المرغوبة. واختيار كتابة قصة يضمير المتكلِّم عملٌ مُحدّد بطريقة مبالغ فيها؛ فعندما يكتسب الأنا بطريقة خرقاء معلومات ضرورية له، بضطر المؤلّف أحياناً إلى خلق مواقف غير محاكية للواقع invraisemblables. ولكن لا بمكننا أن نأمل في إيجاد معابير مفيدة باستخدام تمييز بسعى إلى تقسيم التخبيل كلُّه إلى مجمو عتين أو ثلاث على أقصى تقدير ، نجد في هذه المجموعة: «هنري اسموند» و « برميل أمونيلادو » و « رحلات غوليفر » و «ترستر ام شاندي»، و نجد في نلك الكومة: «معرض الغرورات» و «توم جونز» و «السفر اء» و « أفضل العو الم». و لكن التعليق في معرض الغرور ات وتوم جونز مكتوب بضمير المتكلِّم، وغالباً ما يشيه التأثير َ الحميمي في تربستر ام شاندي أكثر من مشابهته للأعمال المروية بضمير الغائب. وبالطريقة نفسها إن التأثير في السفراء هو أقرب إلى الروايات الكبرى بضمير المتكلّم لأن سترنذر «بسرد» قصته عدة مرات، وإن كان يشير إلى نفسه دائماً بضمير الغائب.

وهناك دليل أفضل على أن هذا التمييز مُبالَغٌ في تقديره: وهو أن كل التمييزات الوظيفية التالية تُطبَّق على المسرودات بضمير المتكلَّم مثلما تُطبَق على المسرودات بضمير الغائب.

### -4-

هناك رواة يشاركون في التمثيل التخييلي ورواة مستبعّون. ممثّل النوع الأول مختلفون دائماً عن المؤلّف المُضمّر الذي يتحمّل مسؤولية وجودهم، أما ممثّلو النوع الثانى فهم كذلك بصورة عامة.

# ١-٢- المؤلّف مضمر («الأنا الثاني» للمؤلف):

حتى الرواية التي لا يُمثّل فيها أي راو توحي بصورة مؤلف خفي في الكواليس، بصفة مخرج، أو محرك ثمى أو كما يقول جويس، باله لامبال يعتني بأظافره بصمت. وهذا المؤلف الخفي هو مختلف دائماً عن «الإنسان الواقعي» مهما تخيّلنا عنه – ويخلق في الوقت نفسه مع عمله نسخة عليا عن نفسه. كل رواية تتجح في جعلنا نعتقد بمؤلف يُؤول على أنه «أنا ثان». وهذا الأنا الثاني يقدّم على الأغلب عن الإنسان نسخة مصفاة ومنقاة إلى أقصى حد، وهي أنكى وأكثر حساسية واستقبالاً من الواقع.

ضمن إطار أن هذه الرواية لا ترجع إلى هذا المؤلف، فإننا لا نسجّل أي الحتالف بينها وبين الراوي المضمر، غير الممثّل، في *«القتلة»* لمهمنغواي، الراوي الوحيد هو «الأنا الثاني» المضمر الذي يكيّفه همنغواي طوال المسرود.

# ٢-٢- رواة غير ممثّلين:

بصورة عامة، القصص ليست مركبة بصورة قوية مثل «القتلة»؛ فمعظم الحكايات تبدو لنا كما لو أنها مصفاة من قبل وعي الراوي، سواء أكان أنا أو هو. وكذلك في المسرحية، إن جزءاً كبيراً مما يقال لنا مروي عن طريق أحد ما؛ وغالباً ما نشعر بالاهتمام بالطريقة التي يعكس لنا بها الراوي الأحداث الحاصلة بقر ما نشعر بما يعلمنا به المؤلف من ناحية أخرى. فعندما يتحتث هوراسيو عن أول لقاء له مع الشبح في «هملت»، فإن شخصيته الخاصة، على الرغم من أنها لم تكن قط منكورة كجزء مكمل من العنصر السردي، ليست أقل أهمية منه في اللحظة التي نستمع اليه فيها. في التخييل، بمجرد أن نلتقي بالأنا، نعلم أن روحاً نشيطة تقف بيننا، نحن القراء، والأحداث. وعندما يكون أنا كهذا غائباً كما في «القتلة»، فإن القارئ غير المطلع يقترف خطأ الاعتقاد بأن القصة تصله بلا وسيط. واكن على أبسط القراء نفسه أن يعترف بوجود قوة وسيطة ومحولة في وسيط. والم يكن لهذا الراوي أية صفة شخصية.

يتولد أحد العيوب الأكثر شيوعاً من المطابقة السائجة بين الرواة من هذا النوع والمؤلف الذي أبدعهم، في حين أنه في الواقع هناك اختلاف دائماً حتى لو لم يكن المؤلف واعياً لذلك لحظةً كان يكتب. يُخترَل المؤلف المضمر «الأتا الثاني» إلى حامل لروحنا، وهو مصنوع من عناصر من القصة المحكية. وإذا رجع أحد هذه العناصر بصورة ظاهرة إلى راو ملتزم في القصمة، فإن إدراكنا للمؤلف يتأتى جزئياً من الطريقة التي يتعلق بها الأنا بما يعلن إظهاره. وحتى عندما يتعلق الأنا أو الهو المبدعان هكذا بطريقة جلية بالمؤلف شخصياً - فيلدينغ، جين أوستن، ديكنز، ميريدث Meredith - فإن بوسعنا دائماً أن نميز بين الراوي والمؤلف المضمر الذي يُدخله. ولكن على الرغم من أن هناك فارقاً دائماً، فإن النقاد لا يعيرونه اهتماماً في معظم الأحيان إلا ضمن اعتبار أن الراوي ممثل بصورة علنية.

# ٣-٣- رواة ممثُّلون:

ضمن اعتبار معين، حتى الراوي الأكثر اختفاء «ممثّ»، بمجرد أن يتكلّم عن نفسه بضمير المتكلّم، أو بمجرد أن يقول لذا، مثل فلوبير، «إننا» كنا في قاعة الصف عندما دخلها شارل بوفاري. ولكنّ عدداً من الروايات تمثّل رواتيًا بطريقة أكثر اكتمالاً بكثير. ففي بعض الأعمال يصبح الراوي شخصية مركزية، مزودة بكثير من الطاقة البننية والعقلية والأخلاقية (ثريستر ام شاندي، وبتاً عن الزمن المفقود، ود. فاوستوس). في أعمال من هذا النوع، الراوي مختلف تماماً بصورة عامة عن المولّف المضمر الذي يُبدعها؛ ومن ناحية أخرى، نحن نبني جزئياً شخصية المؤلّف، مستنين في ذلك على ما يختلفه الراوي عنه. إن تنوع الأثواع البشرية الممثّلة بوصفها رواة، هي تقريباً غنية بقر غنى تتوع شخصيات التخييل الأخرى. يجب أن نقول «تقريباً» لأن بعض بقدر غنى تتوع شخصيات التخييل الأخرى. يجب أن نقول «تقريباً» لأن بعض الشخصيات ليست مصنوعة لكي تروي قصةً أو «تصفيها».

ويجب ألا ننسى أن عنداً كبيراً من الرواة الممثَّاين لم يُشْر إليهم أبداً صراحةً على أنهم هكذا. بمعنّى ما، كل خطاب وكل حركة هما سرديان. وفي معظم الأعمال نصادف رواة مموقين هم، مثل مفكّري raisonneurs مليير maisonneurs مستخدَمين من أجل تعليم الجمهور ما يجب أن يعلمه، في حين أنهم يبدون بكل بساطة وهم يلعبون أدوارهم. ومع ذلك فإن أهم الرواة غير المعترف بهم هم «الأوعية المحرقية des consciences focales بضمير الغائب، الذين يصفّي المؤلّفون مسروداتهم عبرهم. كم من هؤلاء «العاكسين créflecteurs كما يسميهم جيمس أحياناً، هم إما مرايا بالغة الصقل والذكية التي تعكس تجارب روحية معقدة، أو أنها بالعكس «عسات كاميرا» مختلطة وحسية، كما في معظم الأعمال التخييلية مبذ جيمس، هم يؤدّون بالضبط وظيفة رواة معترف بهم.

لم يذهب غابرييل حتى الباب مع الآخرين، بل وقف في جزء مظلم من المدخل، ينظر إلى الدرج. وكان في الظلام أيضاً امراة تقف في قمة الطابق الأول. لم يكن بوسعه أن يرى وجهها، ولكنه كان يرى أطراف تنورتها ذات اللون الترابي المحروق والزهري المائل للحمرة، والتي جعلها الظلام تبدو سوداء وبيضاء. كانت منحنية على الدرايزين تستمع إلى شيء ما. استغرب غابرييل صمتها، ومدّ أذنيه ليسمع هو أيضاً، ولكنه لم يستطع أن يسمع شيئاً تقريباً، ما خلا بعض الضحكات والأحاديث الآتية من الدرجات الأمامية، وبعض الضربات على البيانو وبعض النوتات المغناة بصوت رجل... تساعل عما ترمز إليه المراة، عندما تُصغي إلى على درجات الدرج، وفي الظلام، إلى موسيقا في البعيد.

شكّات الغوائدُ التي لا تُتكر والتي تقدّمها طريقةٌ كهذه من أجل بلوغ بعض الأهداف ملمحاً مهيمناً للنقد الحديث. صحيح أن انتباهنا مهما امتد زمنياً إلى صفات من قبيل «طبيعي» و «حي» فإن فوائده لا نزاع عليها. عندما تُسف الفكرة المنتشرة التي يسعى كلُّ تخييل بموجبها إلى أن يشهد بشكل مشابه على هذه الصفات التي أجبرنا على الاعتراف بمساوئها، فإن «العاكس» بضمير الغائب ليس إلا طريقة من بين طرق أخرى، يقوم بإعادة بعض التأثيرات غير المريحة بل والضارة في حين أن أخرى مرغوبة.

من بين الرواة الممتلين – سواة أكانوا «عاكسين» بضمير المتكلّم أو الغائب – هناك مراقبون صرفون (الــ أنا في توم جونز والأناني وتترويلوس وكريسيد/)، وهناك عواملُ رواةٌ لهم تأثير واضح على مجرى الأحداث. (وهذا يبدأ من المشاركة الأصغرية لــ نيك في عائسبي الرائع وحتى الدور الرئيس لــ تريسترام شاندي ومول فلاندرز وهكلبيري فين، وبضمير الغائب، بول موريل في أنباء وعشاق لــ د.هــ لورانس.) من الواضح أن القواعد التي يمكن اكتشافها فيما يخص «المراقبين» يمكنها – أو لا يمكنها – أن تُطبق على العوامل الرواة؛ ومع نظف، نادراً ما يُبينُ الاختلاف عند الحديث عن وجهة النظر.

### -٤-

رواة ومراقبون (بضمير المتكلم وبضمير الغائب) يروون قصصهم إما على طريقة مشهد (القتلة، وعصر الجدود لمهزي جيمس)، أو على طريقة الملخّص، أو ما كان يسميّه لوبوك «لوحة» (على سبيل المثال، حكايات أديسون في «المشاهد»، مجردة كليّا تقريباً من العناصر المشهدية، أو يجمع بين الاثتين في معظم الأحيان. إن التمييز الأرسطي بين الأثواع الدرامية والسردية، والتمييز الحديث، المختلف بعض الشيء، بين «القَص» (telling) والعرض (showing) يغطّيان، الحقل الأدبي كلّه بصورة متساوية. ولكن المصجر هو أن هذا التمييز يدفع ثمن شموليته بعدم دقة فظة. على الرواة من كل نوع إما أن يرووا الحوارات بمفردها، أو أن يعرضوها مع «إشارات مشهدية» ووصف للديكور. ولكن أن يُفكّر بالنتيجة المختلفة كلياً عن مشهد، بحسب أن يرويها هوك فين أو مونتريزور (بو Poe) وسوف نتأكد أننا إذ نصف واقعة بـ «مشهد»، فإننا لا نقول شيئاً هاماً عن تأثيره على المستوى الأدبي. وأن يُقارَن الملخّص اللذيذ ذي الاثتي عشرة سنة، الذي يوري على صفحتين من توم جونز، بالـ «تمثيك» الممل الذي طوله عشر دقائق

فقط من حديث غير مقصر كتبه ساربر Sartr الذي يدع ولعه بـ «الواقعية الزمنية» يُملي عليه مشهداً حيث يفرض التأخيص le sommaire نفسه. ويُستتتج من ذلك أن التعارض بين المشهد والملخص، بين الإراءة والرواية (بين أي نوع من ثنائيات المصطلحات الجدلية التي تحاول تغطية حقل كهذا)، فإن تعارضاً كهذا، إذن، هو ليس فرضياً prescriptive ولا معيارياً مميارياً والكونه وصفاً فهو لا يقول لنا إلا القليل، إلا إذا حددنا النوع الذي ينتمي إليه الرواي المسؤول عن المشهد أو الملخص.

#### -0-

إن الرواة الذين يسمحون الأنفسهم بأن يرووا بقدر ما يُرُون، يختلفون كثيراً بحسب عدد وجنس التعليقات التي تُضاف إلى العلاقة المباشرة للأحداث – سواء أكان على شكل مشهد أو ملخص. بالطبع بوسع تعليقات كهذه أن تغطّي أي مظهر من مظاهر التجربة الإنسانية؛ وبوسعها أيضاً، من ناحية أخرى، أن تتعلّق بالموضوع الرئيس بكافة أنواع الطرق وبدرجات مختلفة. إن معالجة هذه المسألة كلها كما لو أنها تُختزل إلى طريقة وحيدة، هي جهل بالفروق الهامة: فهذه تسمح بالتمييز بين التعليق التزييني الصرف والتعليق المستخدم لغايات بلاغية، وهو لا يشكل جزءاً من بنية التمثيل، وأخيراً والتعليق الدُميج إلى هذا الأخير، كما في تريسترام شاندي.

# -7-

إن التمييز بين المراقبين والعاملين الرواة في كل نتوّعهما مُخترَقُ بتمييز أخر يفصل الرواة الواعين conscients عن أنفسهم بوصفهم كتّاباً (توم جونز وترسِسترام شاندي وأسراج بارشستر وفنح – القلب ويحثّا عن الزمن المفقود ود.فوستوس)، عن الرواة أو المراقبين الذين يناقشون (نادراً إن لم يكن أبداً) أعمال كتابتهم – أو الذين يبدون وكأنهم لا يعرفون أنهم يكتبون، أو يفكّرون أو يتكلّمون أو «يصفّون» عملاً أنبياً (الغريب لكامو Camus) والضحية لبيلو Bellow).

سواء أكانوا مختلطين بالحدث أو غير مختلطين بوصفهم عاملين، إن الرواة و «لاعاكسين» بضمير الغائب يختلفون بطريقة واضحة، بحسب درجة ونوع السافة التي تقصلهم عن المولّف وعن القارئ وعن بقية شخصيات القصة التي يروونها أو «يُصفّونها». غالباً ما تُناقش هذه المسافة باستخدام مفردات من قبيل «سخرية» أو «طابع»، ولكن تجربتنا هي في الواقع أخنى بكثير مما توحيه هذه المفردات. لقد استُخدم مفهوم «المسافة الجمالية adistance esthétique» بصورة خاصة في السنوات الأخيرة كنوع من كيس السفر fourre-tout في كل مرة لا خاصة في السنوات الأخيرة كنوع من كيس السفر fourre-tout في كل مرة لا البدهي أن على هذا المفهوم المفيد أن يكون مخصنصناً لوصف درجة الجهد التي يؤمنها القارئ أو المشاهد، عندما يريدان نسيان اصطناع العمل و «الضياع» فيه. كل ما يُحسنس هذا أو ذلك بأنه في صدد شيء جمالي، وليس في صدد الوقع، إنما يزيد المسافة الجمالية العمل و اعقد من أن يوسف، وليست المسافة الجمالية العمالية الاعتصراً من عناصره.

جميع الكتب التي نقرأها تحوي حواراً ضمنياً بين المؤلف والراوي والشخصيات والقارئ. كل واحد من هؤلاء الأربعة يمكن أن ينطابق مع واحد من الأخرين، أو أن يدخل معهم في نقابل كامل، بمناسبة أي نمط قيمة أو نمط حكم: أخلاقي أو فكري أو جمالي أو حتى بدني (هل القارئ الذي يُتأتئ يرد الفعل مثلي على تأتأة هـ.سي أيرويكر H.C.Earwicker؛ بالتأكيد لا). تشكل العناصر التي نناقشها بخصوص «المسافة الجمالية» جزءاً من هذه المشكلة، طبعاً؛ إن البعد في الزمان والمكان، والاختلافات الاجتماعية وتقاليد الخطاب أو الملابس: كل هذه العناصر، وعناصر كثيرة أخرى، تحدد الإحساس الذي نملكه، بأننا أمام شيء جمالي. تماماً مثلما للأقمار الورقية والمؤثرات المشهدية الأخرى غير الورقعية لبعض المسرحيات الحديثة، لها تأثير «مسئب aliénante» في

المشاهد. ولكن يجب ألا نخلط هذه التأثيرات مع تأثيرات، هامة هي الأخرى في بالنسبة إلينا، نتاتى من لطف المولّف والراوي والقارئ وكل شخصية أخرى في التوزيع وخصالهم الجيدة. على الرغم من أننا لا نستطيع أن نعالج بصورة كاملة كلِّ تتويعات «المسافة» التي تستطيع التقنية الحديثة التحكم بها، فإننا نستطيع على الأقل أن نبقي في رؤوسنا مسألة أننا نعنى هنا بمسألة تقع ما وراء هذه المسألة الأخرى التي تقوم على الاستفهام حول الجهد المبذول من المؤلف من أجل الحفاظ على هذا «الوهم الواقعي» أو تدميره.

أ) يستطيع الراوي أن يكون على مسافة كبيرة نوعاً ما من المؤلف الضمني: (جيزون ضد فيلدينغ في جونائان (جيزون ضد فيلدينغ في جونائان ويلد). وقد تكون فكرية (توين وهوك فين، سترن وتريسترام شاندي، بخصوص التعصب حول تأثير الأتوف، ريتشاريسون وكلاريسا). وقد تكون فيزيائية أو زمنية: معظم المؤلفين بعيدون عن الراوي حتى الأكثر الحلاعاً، لأنهم يعرفون، بحسب كل لحتمال، كيف «مستسير الأمور» في النهاية، إلخ.

ب)ويستطيع الراوي أيضاً أن يكون على مسافة أكبر نوعاً ما من الشخصيات في القصة التي برويها. يستطيع أن يكون مختلفاً عنها مثلاً: أخلاقياً، أو فكرياً أو زمنياً (الراوي البالغ و «أناه» الأصغر في الرجاءات الكبرى لديكنز وربيورن لملفيل) أخلاقياً وفكرياً (فاولر الراوي، وبايل، الأمريكي، في رواية أمريكي هادئ جداً لغرين Green، والاثنان خارجان أساساً عن معايير المؤلف، ولكن بطريقة مختلفة)، الخلاقياً والفعالياً (القلادة لموباسان، ونوز أت الشون لهكسلي، التي فيهما يتظاهر الراويان بأنهما أقل انفعالاً وتأثراً مما ينتظره موباسان وهكسلي من القارئ).

ت) يستطيع الراوي أن يكون على مسافة كبيرة نوعاً ما من المعايير الشخصية للقارئ: جسمياً وانفعالياً (بينكي الشخصية للقارئ: جسمياً وانفعالياً (بينكي في صنعرة برايتون لغرين، والبخيل في عقدة الأفاعي لمورياك Mauriac! والمتحلّلون عقلياً الكثر الذين حولهم التخييل الحديث إلى كائنات بشرية مُقنعة).

تقوم إحدى الحبكات الأكثر انتشاراً في التخبيل الحبيث، وهي مقدَّمة غالباً على أنها رفض للحبكة، على إنشاء صورة portrait للرواة الذين تتغيّر صفاتُهم على مدى القصص التي ير وونها. منذ أن علَّم شكسيير العالمَ الحديث ما تركه اليونان يمرّ مُهملين تطور الشخصية (قارنوا بين مكبث والملك لير مع أوبيب)، فقد عرفت القصص التي تحوى شخصيات تتحسن أو تتدرّج نجاحاً متنامياً. ولكن وجب انتظار أن تُكتَشَفَ كل استخدامات «العاكس» بضمير الغائب، حتى عُرفت كيفية إظهار راو يغير سردَه أو لا بأول. بيب العجوز في الرجاءات الكبرى، قُدّم على أنه رجل كريم، قلبُه موجود حيث بفتر ض أن بوجد قلب القارئ؛ إنه برى «أناه» الصغبر بيتعد عن القارئ ثم يعود. ولكن «العاكس» بضمير الغائب بمكن أن بُقدِّم كما لو أنه بنتمي إلى الماضيي بحسب المؤشِّر ات الشكلية، و هو في الواقع هنا، أمام أعيننا، بقتر ب أو ببتعد من القيم الأثيرة إلى قلب القارئ. لقد تصرف القرن العشرين تقريباً كما لو أنه مضطر "لاستهلاك كل التبادلات والاختلاطات لكي يصل إلى هذه النتيجة: البدء بعيداً و الانتهاء قريباً؛ البدء قريباً و الانتهاء بعيداً؛ البدء قربياً، مثل بيب، ثم الابتعاد، ولكن دون أن يضيع، ومن ثم العودة إلى القربب؛ البدء بعيداً ثم الذهاب إلى أبعد (تر اجبدبات عديدة حديثة هي قلبلة المأساوية لأن البطل أبعد عنا منذ البداية، من أن نقلق على أن بوجد في النهابة على مسافة أكثر بعداً، مثل مكبث)؛ البدء من قريب والانتهاء أقرب...: لا أستطيع تصور احتمالات نظرية لم تُجرَّب؛ ومن يقرأ كثيراً من التخييل الحديث يستطع أن يجد أمثلة.

ث) المؤلّف الضمني يستطيع أن يكون على مسافة كبيرة نوعاً ما من القارئ. قد تكون المسافة فكرية (المؤلّف الضمني لتريسترام شاندي، الذي يجب ألا نطابقه مع تريسترام، والذي يبدي اهتماماً لكبر ويعرف الإنسانية الغامضة بصورة أفضل من أيِّ من قرائه) أخلاقية (أعمال ساد Sade)، إلخ. من وجهة نظر المؤلف، إن القراءة المتوَّجة بالنجاح، قد تَختزل إلى الصفر المسافة التي تقصل في كتابه المعايير المهيمنة لمؤلّفه الضمني عن معايير القارئ المتوقّع. في الأعم الأغلب، هناك مسافة صغيرة جداً في الدياة؛ جين أوستن لا تستطيع أن تقنعنا بأن

عملية امتلاك الكبرياء والأحكام المسبكة ليست مرغوبة. ومن ناحية أخرى، إن كتاباً سيئاً هو في الأغلب كتاب يطلب مؤلفه الضمني من القارئ بأن يخضع لمعايير لا يستطيع هذا أن يقبلها.

ج) قد يكون المولف الضمني (والقارئ) على مسافة كبيرة نوعاً من بقية الشخصيات - وهذا يبدأ من الموافقة بلا تحفظ التي تُبديها جين أوستن نحر جين فيرفاكس في إيما، إلى احتقارها لويكهام في كبرياء وأحكام مسبقة. إن المتعة المعقدة التي نشعر بها أمام كل عمل صحيح، يمكنها أن تُقاس عندما نقابل بين نموذكي المسافة في هذه الأمثلة. في اليما، الراوي ليس ملتزماً مع جين فيرفاكس، على الرغم من أنه لا توجد أية علامة نكران. ويمكن أن نختم بأن المؤلف، يقبلها كلياً تقريباً، بيد أن «العاكس» الرئيس، إيما، التي تختص لنفسها أكبر جزء من عمل السرد، ترفض جين فيرفاكس رفضاً قاطعاً في معظم الأحيان. ومن ناحية أخرى، في كبرياء وأحكام مسبقة، لا يلتزم المؤلف مع ويكهام أطول وقت ممكن وأملاً في أن يخدعنا؛ المؤلف يرفضه سراً؛ وو«لعاكس» الرئيس، الإنراب، تقبله كلياً في الجزء الأول من الكتاب.

من البدهي ألا تغطى أمثلتي جميع مستويات الاحتمالات؛ وما نسميّه «الترّام» أو «لطف» أو «مطابقة» مصنوع عموماً من مجموعة من ردود الأفعال نحو المولفين والرواة والمراقبين وبقية الشخصيات. والرواة يمكنهم أن يكونوا مختلفين عن مولفيهم أو عن قرائهم بكونهم، بألف طريقة، ملتزمين أو غير مبالين؛ كما نلاحظ جيداً تعلقاً شخصياً عميقاً (بيك في غاتسبي الرائع، وماكلر سيد البائتري، وزايتبلوم في دفاوستوس)، وانفصالاً خبيئاً أو مسلياً بفتور، أو غريب بساطة (نحطاط وسقوط لووغ (Waugh).

عندما نتكلم عن وجهة النظر في التخييل، إن المسافة المهملة بصورة خطيرة من بين جميع المسافات هي المسافة الواقعة بين الراوي القادر على الخطأ، أو غير الجدير بالثقة، والمؤلف الضمني، لأن هذا الأخير يجرّ القارئ معه، ضد الراوي. إذا كان ما يدفعنا إلى مناقشة وجهة النظر هو إيجاد كيفية ارتباط هذه

الوجهة ببعض المؤثرات الأدبية، فإن الصفات الأخلاقية والفكرية للراوي تهمّنا أكثر من أن نشير اليها بضمير المتكلّم أو الغائب، أو أن نميّز رؤيتها أو لا نميّزها. إذا اكتشفنا أنه غير جدير بالثقة، فإن تأثير العمل الذي يرويه لنا كلّه يتغيّر.

إن مصطلحاتنا لوصف هذه الأنواع من المسافة نحو الرواة غير مختصة يصورة تبعث على البأس تقريباً. ويسبب نقص المصطلحات الأفضل سأقول عن راو إنه جدير بالنّقة (reliable) عندما يتكلّم أو يتصرّف بما يتناسب مع معابير العمل (الأمر الذي يُعيدنا إلى القول: المعابير الضمنية للمؤلَّف) وسأقول إنه غير جبير بالثقة (unreliable) في الحالة المعاكسة. من الصحيح أنه من بين معظم الرواة الجديرين بالثقة، الأشهر يمضون مارين في فترات طويلة من السخرية: فهم بالتالي «غير جديرين بالثقة»، بمعنى أنهم قادرون على الخداع. ولكن السخرية التي تثير المصاعب لا تكفي لتجعل الراوي غير جدير بالثقة. يجب أن نحقظ بهذا المصطلح للرواة الذين يُقتَّمون على أنهم يتكلَّمون بما يتواءم مع معايير الكتاب، فإنهم لا بفعلون ذلك في الواقع. أن بكون الراوي غير جدير بالنَّقة لا يعني أن بكنب، على الرغم من أن أحد المصادر الرئيسة ليعض الروائيين الحديثين كان استخدامهم لرواة كانبين بصورة مقصودة (السقوط لكامو Camus)، والطفل الطبيعي لكالدر ويلينغهام Calder Willingham، إلخ.). وهذا موقف مرتبط بصورة عامة بما سماه جيمس اللاوعي l'inconscience، الراوي ينخدع، أو أنه يطمح إلى مز ايا يجرده منها المؤلف. أو ، كما في هوكلبير ي فين، يعلن الراوي أنه شنيع بكل بساطة، في حين أن المؤلِّف، من ور اء ظهر ه، يمتدح مز اياه بصمت.

الرواة غير الجديرين بالنقة بختلفون اختلافاً بيناً أحدهم عن الآخر، بحسب الاتجاه والمعيار الذي بتخذونه، مقابل معايير المؤلّف. إن مصطلح «طابع» البالي، كما هو مصطلح «مسافة» الآن، يغطيان عداً من المؤلّف يجب علينا أن نميز بينها. بعض الرواة مثل باري لندن، هم أبعد ما يمكن عن المؤلّف والقارئ، فيما يخص مواصفاتهم، إن لم يكن بهذا النوع من الحيوية الجذّابة الخاصة بهم. بعضهم مثل فليدا فيتش، «العاكس» في رفاة بوينتون Les dépouilles de Poynton الجيمس،

هم قريبون من تمثيل الذوق المثالي، والحكم، والمعنى الأخلاقي للمؤلّف. كلهم يتطلّبون نظراً ثاقباً من جانب القارئ أكثر مما يتطلّبه السرد الذي نثق فيه بالرلوي.

#### -۸-

الرواة الجديرون بالثقة والرواة غير الجديرين بالثقة، يمكنهم جميعاً أن يرجعوا إلى أنفسهم، دون الدعم أو التصحيح الذي يأتي به رواة آخرون (غولي جيمسون في مندرسون في مندرسون على مندرسون في مندرسون على المطر البيلو (Bellow)، أو يمكنهم أن يكونوا مدعومين أو مصحّدين (الصخب والغضب). أحياناً يكون من المستحيل التقرير إن كان الراوي مخطئاً، وإلى أي حدّ هو كذلك؛ واحياناً أخري يسهل التقرير: عنما يكون هناك توكيد ضمني، أو أحياناً عندما تكون الأحداث متناقضة بوساطة شهادة. يجب أن نشير إلى أن دعم راو أو تصحيحه يمكن أن يكون مختلفاً اختلافاً جوهرياً، بحسب الحالة: من داخل الحدث، بحيث أن الراوي – العامل يستغيد من ذلك (فوكنر –الدخيل)؛ أو من الخارج، بحيث يساعد القارئ على التصحيح أو على أن يُنشئ آراءه الخاصة بقوة، وهي تذهب لملاقاة آراء الراوي (القوة والمجد لـ غ.غرين). من الواضح أن الراوي العائد لمنشه يُنتج مؤثرات مختلفة تماماً في هاتين الحالين.

## -9-

المراقبون والعاملون – الرواة، سواة أكانوا واعين الأنفسهم أو لم يكونوا، جديرين بالثقة أو لم يكونوا، سواة أكانوا الرثارين أو صمونين، عائدين لأنفسهم أو مدعومين من آخرين، يستطيعون: إما أن يمتلكوا ميزة معرفة ما لم تكن تستطيع وسائل طبيعية صريحة أن تسمح لهم بتعلمه، أو أن يكونوا مقتصرين على مفهوم واختر الات واقعية. الميزة المطلقة تتولفق مع ما نسميه عادةً كلية المعرفة I'omniscience وكن هناك تتوبع كبير من الميزات، وقليل جداً من الرواة «كليي المعرفة» يُسمَح لهم بأن يعرفوا أو أن يُظهروا أكثر من مبدعيهم. تنقصنا دراسة جادة تُعنى بتنويعات الحد، ويوظائفها الخاصة. بعض الحدود ليست إلا مؤقّتة، أو حتى لعبية ludiques – كالجهل الذي يفرضه فيلدينغ أحياناً على أناه (عندما يشك مثلاً بقواه الخاصة، بوصفه راوياً، ويطلب ربات الفن لمساعدته). وبعض التحديدات تنزع إلى أن تكون دائمة، على الرغم من أنها تكون عرضة لهجرانات لحظية، كشخصية إسماعيل في موبي ديك، المحدودة بصورة عامة والواقعية إنسانياً، والتي تستطيع أحياناً أن تتجاوز حدودها عندما تتطلب القصة ذلك. «- إنه يمثلئ شجاعة، ولكنه يواصل الطاعة؛ إن هذا هو أكثر الإقدامات حذراً، تمتم آخاب»: دون أن يوجد شاهد لروايته إلى الراوي). وبعضها الآخر إلى ما تسمح لها ظروفها، بالمعنى الضيق للكلمة، بمعرفته (بضمير المتكام: هوك فين؛ وبضمير الغائب: ميراندا ولورا في قصص كاثرين آن بورتر Katherine Ann Porter).

الميزة المعزولة الأهم تقوم على منح الراوي منظراً داخلياً، بسبب القدرة البلاغية التي يستقيها منه. إن الغموض المهم يُعنى بمفاهيمنا عن كلية المعرفة، ولكنه غالباً ما يكون مخفياً بمصطلحاتنا. ونحن نصنف ضمن فئة «مشهدي «مشعدي» عدة أعمال حديثة، كل عنصر من عناصرها نُقل إلينا عبر المناظر المحدودة الشخصيات؛ ولكن هذه الأعمال تُفترض قدراً من كلية المعرفة من قبل المؤلف المقتصر على الصمت يساوي ما يوجد منه عند فيلدينغ، بحسب تصريحاته الخاصة. إن استكشافنا العشوائي للأوعية دايد العدودة الشخصيات الست عشرة في بينما أحتضر لفوكنر، الذي من خلاله لا نرى حصرياً إلا ما تحويه هذه الأوعية، يمكنه أن يبدو، بمعنى معين، غير مرتبط براو كلّي المعرفة. ولكن هذه الطريقة هي في الوقع من كلية المعرفة، وذات فعالية كبيرة: يطلب المؤلف معرفته الكاملة بالمستة عشر وعياً، ولا بأنه اختار اختياراً صحيحاً أن يكشف انا عن هذا الجزء وليس عن الأخر. باختصار، إن اختياراً وحجهة النظر المحدودة عن هذا الجزء وليس عن الأخر. باختصار، إن اختياراً وجهة النظر المحدودة كلي بالصورة الأكثر قوة لا يسمح لنا بتحاشي كاية المعرفة؛ فالراوي الحقيقي هو كلي بالصورة الأكثر قوة لا يسمح لنا بتحاشي كاية المعرفة؛ فالراوي الحقيقي هو كلي

المعرفة «بصورة طبيعية» بقدر يساوي في قلّته ما كانه دائماً. إذا كان الاستخدام المتعمّد المسنعة يشكّل خطأ – والحال البست كذاك – فإن السرد الحديث سيكون مخطئاً كسرد ترولوب (...)

إن المؤلّف الذي يتجنّب شكلي الصنعة، في آن واحد كلية المعرفة التقليدية، والتلاعب بوجهات النظر الداخلية، كما يُمارَس الآن – هذا المؤلّف، ويجب أن نشير إلى ذلك، ليس بالضرورة مطابقاً المؤلّف غير الممثّل المذكور سابقاً. في عصر المجود، على سبيل المثال، يسمح جيمس لنفسه بعدة تعليقات، ولكنه لا يقوم إلا بالظن على معنى المخطّطات الموضوعية؛ المؤلّف ممثّل، ولكنه ممثّل بوصفه بجهل جزئياً ما يحدث.

#### -11-

أخيراً، إن الرواة الذين يقدّمون «مناظر داخلية» الشخصياتهم بختلفون بحسب عمق اقتحامهم واتجاهه. يستطيع بوكاشيو Boccace أن يعطي وجهات نظر داخلية ولكنها سطحية إلى أقصى حد. وجين أوستن تذهب بعيداً نسبياً على المستوى الأخلاقي، ولكنها تلامس السطح قليلاً على المستوى النفسي، وميع المولوبون النفسي، ولكن بعضهم يبقون سطحيين عمداً على المستوى النفسي، ولكن بعضهم يبقون سطحيين عمداً على المستوى على المستوى النفسي، ولكن بعضهم يبقون سطحيين عمداً على المستوى الأخلاقي، يجب أن نتذكر أن كل وجهة نظر داخلية مدعومة، ومهما كان وجهات النظر خاضعة إلى تتويعات بحسب جميع الفئات المذكورة سابقاً؛ وهذه وجهات النظر خاضعة إلى تتويعات بحسب جميع الفئات المذكورة سابقاً؛ وهذه الاقتصام أعمق، كلما قابلنا أن نُخذع، دون أن يضعف قبولنا لذلك. لقد أهملت هذه المسالة جدياً، وهي إلى أية درجة ترتبط وجهات النظر الداخلية مع القبول الأخلاقي.

السرد فنُّ وليس علماً، ولكن هذا لا يعني أننا سنصل بالضرورة إلى الإخفاق إذا ما حاولنا صياغة مبادئ حول هذا الموضوع. إننا نلاحظ وجود

عناصر منهجية في كل فن، والنقد المتعلق بالتخييل لا يستطيع أن يتهرب من مسؤولياته؛ عليه أن يحاول تفسير النجاحات والإخفاقات التقنية، بالرجوع إلى المبادئ العامة. ولكن المشكلة كلها نكمن في المكان الذي يجب أن توجد فيه هذه المبادئ العامة. التخييل، والرواية، ووجهة النظر، كل هذه المصطلحات لا تعرض نفسها إلى هذا النوع من التعريف الذي يجعل وحدة التعميمات النقدية والقواعد ذات دلالة. لا يمكن أن يُحكم على فائدة نقنية معينة بالنسبة إلى الرواية أو إلى التخييل، بل يُحكم فقط على فعاليتها في عمل معين أو في نوع معين من الأقعال.

لم يكن من المستغرب أن نسمع مؤلَّفين بؤكَّدون أنهم لم يتلقُّوا قطَّ أية مساعدة من جانب النقّاد الذبن بعالجون «وجهات النظر». عندما بصطدم الراوي بهذه المشكلة، يهتم دائماً بعمل فردى: أية شخصية ستقول هذه القصة (أو جزء من القصة)؟ وإلى أية درجة محدّدة من الثقة والتميّز وحرية التعليق سيكون لها الحق؟ هل سيسمح لها بأن تُمثّل بقوة؟ حتى لو يختار الروائي راوياً يناسب تصنيفات النقّاد، سواء أكان «كلى المعرفة» أو «بضمير المتكلّم» أو «كلى المعرفة بشكل محدود»، أو «موضوعياً» أو «تائهاً» أو «ممحواً»، الخ، فإن متاعبه هي في بدايتها. لابستطيع في أية حال من الأحوال أن يجد رداً على مشكلاته الآنية والمحدّدة والعملية، بالرجوع إلى نظرية من قبيل «إن وجهة النظر كلية المعرفة هي الطريقة التي تعطي رشاقة أكثر» أو أيضاً، إن وجهة النظر الموضوعية هي الأسرع والأكثر حيويةً»، إلخ. حتى أكثر التعميمات عقلانية لا يمكنه أن ينقذه على هذا المستوى، في حين أنه بواصل إنجاز روايته صفحة بعد صفحة. وكما تبيّن وصوفات جيمس الدقيقة: لا يكتشف الروائي تقنيته الروائية إلا في اللحظة التي يقبض فيها على كل احتمالات الفكرة التي يطورها من أجل القرّاء. وبالتالي فإن أغلبية خياراته هي خيارات درجة وليست خيارات نوع. أن تقرروا أن يكون ر او يكم كلى المعرفة فأنتم لا تقررون شيئاً عملياً. أية درجة محدّدة من اللوعي سيكون لديه؟ هذا هو السؤال الصعب. وأن يقرر أنه سيستخدم ضمير المتكلِّم في مسروده، فإنه لا يقرّر شيئاً تقريباً أيضاً. أي نوع من ضمير المتكلّم؟ وإلى أية

نقطة هو موصوف؟ متحيّر، ولكن إلى أية درجة، بدوره كراو؟ جدير بالثقة، ولكن بأية طريقة؟ وبأي مقياس سيكون محدوداً بالاخترالات الوُلقعية؟ وبأي مقياس سيكون مسموحاً له أن يتجاوز الولقعية(١)؟

مما لا شك فيه أن هناك بعض المؤثّرات التي تسمح للمؤلّف بأن يتوجه، فعلى سبيل المثال إذا أراد أن يصنع مشهداً مسلّياً أكثر، أو صعباً أكثر، حيوياً أكثر أو عامضاً، أو شخصية ألطف أو أكثر إقناعاً، فإنه يُنصَح بهذه الطريقة أو تلك. ولكن من غير المستغرّب أن يجد في اللحظة التي يسعى فيها إلى اتخاذ قرار تقنية زمائته أكثر فعالية من القواعد المجردة التي يجدها في الكتب التعليمية. إن المؤلّف الحساس، قارئ الروايات العظيمة، يجد فيها منجماً من الأمثلة المحددة، أمثلة على الطريقة التي، منها هذا المؤثّر، المختلف كثيراً عن بقية المؤثّرات الممكنة، قد أيرزت قيمته باختيار وسائل سردية خاصة.

على الناقد دائماً أن يبقى منتحباً، وهو يعالج نماذج من السرد، وأن يرجع باستمرار إلى الأمثلة المحسوسة التي يمكنها وحدها أن تعدل رغباته الخاطئة في التعميم.

ترجمته عن الإنكليزية: مارتين ديزورمون Martine Désormonts

<sup>(</sup>١) لقد حاولت أن أعالج بعض هذه المسائل في the rhetoric of the fiction، الذي صدر عام ١٩٦١، عن منشورات جامعة شيكاغو. وهذا المقال عبارة عن نسخة مطورة من الفصل السادس من هذا الكتاب.

# من أجل نظام سيميائي للشخصية<sup>(\*)</sup>

## فيليب هامون

تطيرات أدبية، هكذا سأسمّى كل معتقدات تشترك في نسيان الشرط اللفظي للأدب. هكذا هما وجود وعلم نفس الشخصيات، هذه الأحياء عديمة الأحضاء.

بول فاليري، *تيل كيل* 

سواة أكانت الشخصية من الرواية أو من الملحمة أو من المسرح أو من القصيدة، فإن مشكلة أشكال تحليلها ونظامها تشكّل إحدى نقاط «التثبيت» التقليدية التقدر (القديم والحديث) ونظريات الأدب. حول هذا المفهوم كانت البلاغة تعلم «أشكالاً» أو أنواعاً مثل الصورة والبلازون والكناية Allégorie (الجناس للتصحيفي Lanagramne والملحمة والتشخيص ala prosopopée الجن، دون تمييزها بالتحديد. لقد ارتكزت التصنيفات الأدبية الأكثر تطوراً (أرسطو ولوكاتش Lukacs وفراي Frye) إلخ) دائماً على نظرية للشخصية معلنة نوعاً ما (بطل إشكالي، مطابقة أو تطهير، نوع أو فرد). إن النموذج النفسي (١٠)

(\*) تشكّل هذه الدراسة النسخة المعتلة لمقال ظهر تحت العنوان نفسه في مجلة:

Littérature, 6, 1966, Paris, Larousse

(١) هناك مقال هام لجيرار جينيت: "محاكاة الواقع والحوافز" (ظهر في Communication, II, هناك مقال هام لجيرار جينيت: "محاكاة الواقع الغفس لم يكن في الشخصيات، 81968 أعرب أعيد في 2,5 وهنا, 1969 بين فيه أن علم النفس لم يكن في الشخصيات، بل في لإراك القارئ لبعض تتأثيرات النص" مرمزً من قبل عصر وأنواع خاصة (محاكاة الوقع، الوقع، الإقارة بين المنهجي وإظهار صلات السبب والنتيجة بين أحداث الشخصيات.

(انظر المصطلح الإنكليزي: character) والنموذج الدرامي (الأنواع والاستعمالات) يبقى مهيمناً. إن البحث الساخر عن مفاتيح (من هي إيرين، ومن هو فيدون عند لابرويير La Bruyèr) أو مصادر (ماذا كان نموذج نانا عند رولا؟) يبقى حياً. إن رواج نقد تحليلي نفسي psychanalysante، أجري بطريقة تجريبية نوعاً ما، وأخضع غالباً المفهوم مفرط التقدير survalorisé الموضوع الذي يبقى تظليداً، يُسهم في جعل مشكلة الشخصية هذه مشكلة مصطربة مثاما هي سيئة الطرح (۱) (مساخدة من أجل ذلك ببعض تصريحات الأبوة، المجيدة أو المؤلمة، والنرجسية دائماً، للروائيين أنفسهم)، حيث يختلط إلى الأبد مفهوم الشخص بالشخصية. من الطبيعي ألا يكون بوسع مفهوم الشخصية أن يكون مستقلاً عن المفهوم العام الشخصية. من الطبيعي ألا يكون بوسع مفهوم الشخصية من رؤية كل هذه التحليلات، وهي تحاول أن تبدأ مسيرة أو منهجية متطلبة، وهي تقتل، وتهوي على مشكلة الشخصية هذه ونتتازل فيها عن كل قوة المناج إلى نفسوية psychologisme بالهة (هل جوليان سورل خبيث؟ أي جزء منه يعود إلى العصر وأي جزء يعود إلى مشروعه الخاص، وأي جانب يعود إلى الدير؟ كيف نفسر إطلاق النار على

<sup>(</sup>۱) إن "التربوس topos الأشهر هو بالتأكيد توبوس الشخصية "التي تعرش حياة أكثر فأكثر الستقلالية، وتنفصل أكثر فأكثر" عن مبدعها créateur démiurge: انظر بازاك مستدعياً بيانشون، إلخ. ومن هذا أكت بعض ردود أفعال المدارس، زوالا ضد ستأندال، والمبالغات التحليلية النفسية عند الستأنداليين، أو الرواية الحديثة منشنة "عصر الشك التحليلية النفسية عند الستأنداليين، أو الرواية الحديثة منشنة "عصر الشك ورق" (روب - غريبه). ومن أجل الحصول على وجهة نظر "كلاسيكية" حول هذه المسألة، يمكن أن نقر أ، إذا أردنا، الروائي وشخصيته le romancier et son personnage لغرافي وشخصيته إلى المسالع المسالع المورث المسالة، يمكن أن نقر أ، إذا أردنا، حالا الحصول على فكرة نقية ونظرية الحسول على فكرة نقية ونظرية الحدث، انظر آلان روب - غريبه "Edmond Jaloux, Buchet-Chastel, 1933 أحدث، انظر آلان روب - غريبه " Larouse الذي ظهر في مجلة أيضاً إلى المؤلفة المؤلفة المناسعة للانصوص".

<sup>(</sup>Y) لنظر كتاب مزير افا: M. Zéraffa, Personne et personnage, Paris, Klinck-Sieck, 1969 انظر كتاب مزير افا: M. Zéraffa, Personne et personnage, Paris, Klinck-Sieck (1969) النظر كتاب مزير افا فلسفياً و تاريخياً وجمالياً.

مدام دو رينال؟ ونسبح في مرافعة فضائية كاملة، وكأننا نتكلّم عن كاتنات حية يجب تبرير تصرف غير منسجم قامت به (١).) كذلك هناك إنجازات حديثة بمكن رصدها: (بقيت فئة الشخصية، بصورة مفارقة، إحدى الفئات الأكثر غموضاً في الشعرية. وأحد الأسباب هو بلا شك القليل من الاهتمام الذي يوجّهه الكتاب والنقاد اللهم إلى هذا المفهوم، كردة فعل على الخضوع الكامل «الشخصية» الذي كان قاحدة في نهاية القرن الناسع عشر: (أرنواد ببنيت Arnold Benet: «إن أساس النثر الجيد هو تصوير الطباع، ولا شيء غير ذلك.»(١)) ؛ « haracter is the » (١) به عنور ذلك.»(١) الماس major aspect of the novel to witch structuralism has paid least attention and

إن تقوم إحدى أولى مهام النظرية الأبيبة القوية («وظيفية»، «ملازمة immanente» لكي نستخدم المصطلحات نفسها التي استخدمها الشكلانيون الروس)،

<sup>(</sup>١) لا ربيه في أن الشخصية مكان تأثير واقع" مهم. (ونحن نعرف التحذيرات الثقليدية: "أي تشابه مع الأشخاص... ليس إلا مصادفة محضة") بحسب رأي رو لان بارت (Genève des signes,)، وسيكون البابليون في منأى عن هذا الوهم المرجعي: "ككثير من اللغات، إن اللغة البابلية تميز بين المتحرك (الإنسان/و أو الحيوان) والجماد، والاسيما على مستوى أفعال الكون؛ فالشخصيات المتخيّلة الموجودة في قصة (من قبيل: ذات مرة، كان هنك ملك) مصحوبة بعلامة الجماد؛ بينما يسعى فننا جاهداً إلى سن "حياة" و"واقع" الكاتفات الروائية، فني اللغة البابلية تأخذ أو تُبقي هذه الكاتفات ضمن صفاتها "كمنتجات"، كملامات مقطوعة من الغياب المرجعي بامتياز: غياب الشيء الحي." من الموكد أن الجهود الأولى التي التحديث عند ترفيئان تودوروف: Tzvetan Todorov, حاولت إحادة دراسة مسألة الشخصية موجودة عند ترفيئان تودوروف: Tyzetan Todorov, والمتقادات في مقال متأخر جداً الله س. شائمان Schatman". Schatman أكدورات عن المسألة. Schatman (نقد عمل ت. تودوروف، Schatman (نقد عمل ت. تودوروف، 1972, Mouton (1972, Mouton)

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, O. Ducrot et T. Todorov, Paris, (Y) .Seuil, 1972, p. 286

J.Culler, structuralist poetics, Routledge and Kegan Paul, London, 1975, p. 230. (\*)

ودون إرادة منها لذلك، «بالحاول محل» المقاربات التقليدية للمسألة (الأفصلية ليست الأولوية)، وبأن تسبق كل تفسير أو تعليق بمرحلة وصفية تنتقل دلخل إشكالية سيميائية sémiologie منزمة (أو سيميوطيقية sémiologie كما يريدون). ولكن اعتبار الشخصية قبلاً prior أب أنها علامة، يعني اختيار «وجهة نظر» تبني هذا الشيء بإيماجه بالرسالة المحتدة بنفسها على أنها اتصال، وعلى أنها مركبة من علامات اسانية (بدلاً من قبولها كمُعطى من قبل التقليد النقدي ومن قبل نقافة ترتكز على مفهوم «الشخص» البشري)، يتطلّب هذا أن يبقى التحليل متجانساً مع على مفهوم «الشخص» النتائج المنهجية méthodologiques التي يتطلّبها. من وحدودها الحالية: في الوقع لن هذه السيميائية الشخصية مشكلات السيميائية (الصرفة) وحدودها الحالية: في الوقع لن هذه السيميائية في طور التشكل، وهي فرغت للتو من إرساء أسس نظرية النتسيق الخطابي add الإطار، يمكن أن تُقترح نظرية الشخصية، والتحديد المسرود أو علم دلالة الخطاب! ... ضمن هذا الإطار، يمكن أن تُقترح نظرية الشخصية، والتحديد المساودة الأخرى) بأن يُكتب تاريخه.

## -1-

إذن إن الإيضاح يفرض نفسه في هذا المجال لكي يضم ويفرض ويُجانس على هذه المعطيات السيميائية سلسلةً من التحليلات المختلفة منشأة سابقاً ولكنها منفركة (طرائقياً وموضوعاتيا). دون أن ننسى أن مفهوم الشخصية هذا:

أ) ليس مفهوما «أدبياً» بصورة حصرية: إن مشكلة حرفية littéralité المسألة
 (عمل «وحدة» خاصة ضمن العلفوظ تسمّى «شخصية»، مشكلة «النحو النصتي» إذا
 شننا) يجب أن تكون أولى من مشكلة أدبيتها (المعابير الثقافية و الجمالية)؛

ب) ليس مفهوماً تشبيهياً anthropomorphe بصورة حصرية. على سبيل المثال، الروح Esprit في أعمال هيغيل Hegel يمكن أن تُعدّ شخصيةً؛ الرئيس- المدير - العام، الشركة المغظة، المشرّع، التوكيل والربيحة هي «الشخصيات» تشبيهية نوعاً ما وتصويرية يُخرِجها نص القانون حول الشركات (۱)؛ وكذلك فإن البيض والطحين والزبدة هي «الشخصيات» التي يُخرِجها نص يتحدّث عن طرائق التحضير في المطبخ؛ وكذلك فإن الجرثوم والفيروس والكريّة والعضو هي «الشخصيات» التي يخرجها نص المرق تم المحضوبات» التي يخرجها نص المحرض معيّن.

ت)ليس مرتبطاً بمنظومة سيميوطيقية (وخاصة لسانية) بصورة حصرية: الإيماء والمسرح والفيلم والطقس والحياة اليومية أو الرسمية مع «شخصيات»ها المُمَامسمة (\*) institutionnalisés والرسوم المتحركة تُخرج «شخصيات» (الأصل اللغوي: persona تعني قناع المسرح، وpersonnage هي person باللغة الإنكليزية)؛

<sup>(</sup>١) انظر "تحليل سيميلتي لنص قانوني" في "İn A.j. Greimas, sémiotiqueet sciences sociales, Paris, Seuil, 1976, p.79-128. أ. بروب في "İn A.j. Greimas, sémiotiqueet sciences sociales, Paris, Seuil, 1976, p.79-128 ("Morphologie du conte", (Paris, Seuil, 1970, p. 100) كان قد لاحظ أن أشياء وصفات قد عُنت شخصيات كاملة الأهلية: "الكائنات الحية والأشياء والصفات يجب أن تُمد كقيم معادلة من وجهة نظر المورفولوجيا القائمة على وظيفة الشخصيات." وهذا لن يمنعنا، لأسباب السهولة، أن نتخذ في الأسطر التالية أمثلتنا بصورة شبه حصرية من مجال الأدب والتشبيهية. ومن أجل تحليل "سردي" لنص "قلسفي" (Destutt de Tracy)، انظر: (Destutt de Tracy)، انظر: (Jesty théologie et théorie des signes, Mouton, 1972

<sup>(</sup>Y) انظر B. Goffman, Mise en scène de la vie quotidiene " تُرجم إلى الفرنسية، في، Paris. Minuit. 1972) ۹۷۲.

 ش) هي إعادة بناء للقارئ مثلما هي بناء للنص (ربما لا يكون المؤثر – الشخصية إلا حالة خاصة من نشاط القراءة)

وربما كان من المستحسن أيضاً، من أجل تحديد عدد من المشكلات اللهامة وعدم تجاهلها، أن نذكر مبدأين أو ثلاثة مبادئ عامة؛ لكي نتعلَق دراسةُ ظاهرةٍ بسيميائية، يجب على هذه الظاهرة:

١- أن تدخل في سيرورة اتصال إرادية وعكوسة réversible.

٧- أن تحرك عنداً صغيراً (منتهياً) من الوحدات المميزة للعلامات (قاموس).

٣- أن تكون أشكال تجميعها ومزجها محددة بعدد قليل (منته من القواعد (نحو)؛

 4- أن تكون بصورة مستقلة عن اللانهاية وعن تعقيد الرسائل المنتجة والقابلة للإنتاج<sup>(١)</sup>.

إن اللغة (الطبيعية والمصطنعة) تستجيب لهذه الشروط. ومع ذلك، فإن اللسانيات (لسانيات العلامة، بالمعنى المحدود) تحدّد وتحرّك وحدات ذات أبعاد محدودة (ملامح ملائمة، فونيمات phonèmes وتراكيب morphèmes وتراكيب. في حين أن نظرية الشخصية (المُدخَلة إلى لسانيات الخطاب)، عليها بلا شك أن تتشئ أنواعاً أخرى (سلسلة، تركيب سردي، نص، عليها بلا شك أن تتشئ في المؤكد أن يكون المشروع التواصلي اعاطل!)...) ومن ناحية أخرى، من غير المؤكد أن يكون المشروع التواصلي الحديثة، هو projet communicatif

<sup>(</sup>١) هذه العناصر الأربعة، تحتث عنها إميل بنفينيست بوضوح شديد في " Sémiologie de la " 'langue'، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) ومن هنا يأتي التمييز الذي يفرض نفسه أكثر فأكثر بين العلامة والخطاب (أو النص أو المفافظ): يجب أن يكون السيميوطيقي (العلامة) معروفاً، ويجب أن يكون الدلالي (الخطاب) مفهوماً (إميل بنفينيست، عمل مذكور). هناك لمانيات عابرة translinguistique سوف ترجع إنن مع تفضيل واضح إلى اللمانيين من أمثال هالمصليف وهاريس وبنفينيست، الذين لم يشاؤوا أن يضعوا حدوداً قبلية للمانيات واعترفوا أن النص وحدة خاصة.

الشرط اللازم والكافي لتعريف حقل دراسة سيميائية؛ ففي هذه «النصوص»، يستطيع التعبير أن يتغلّب على التواصل، والاصطلاحي اللغوي على الإعلامي، والمشاركة اللعبية على نقل المدلول – (ومن هنا يأتي السؤال: هل كل ظاهرة تقافية – رسم أو موضة... – تتعلّق بالسيميائية؟) وأخيراً إن الاختلاف الكبير الموجود بين مجال مثل الأنب (الذي يحرك شخصيات أيضاً) ومجال سيميائي، ذلك أن الرمز والرسالة، في حالة العمل الأدبي يتققان، كما يلاحظ ذلك ك. توجبي K. Togeby (وبالإضافة إلى عملية أن ممارسات خاصة مثل التواصل غير قابلة للتطبيق فيه): كل عمل – توافق euvre-occurrence يحوي رمزه الأحملي الخاص، وقواعده الخاصة التي تحدد القدرة على مزج الوحدات المزودة بأبعاد وقيم لهجائية خاصة (١٠).

من العبث أن ننفي أن هذا كلّه قد يعقد إلى أقصى حد تحديد حقل خاص (سيميائي) لدراسة الشخصية وبناء ميتالغة مناسبة ومتجانسة مع المشكلة. من بين مشكلات أخرى، يطرح هذا مشكلة تمييز حقل أسلوبي stylistique (أو بلاغي، أو «كلامي») سيكون مقصى من التحليل. ولكن كيف السبيل إلى تمييز ما يتعلق بالأدب عن حرفية الشخصية؛ وما يتعلق بعمل «عمل» عما يتعلق بعمل «نص»؛ والمعطى القابل للملاحظة عن المبنى النظري Ple construit théorique?

هل يجب التمييز، على سبيل المثال، بين «شخصية - علامة» (لإابليون/ مسجَّلاً في القاموس)، «شخصية - في - ملفوظ - غير - أدبي» (لإابليون/

<sup>(</sup>١) انظر ن. توجبي، مقال: "الأدب واللسانيات" في revue romane, 2, 1968 (عدد خاص)، من توجبي، مقال: "بمكننا أن Akademik forlag, Copenhague (لسابق: "بمكننا أن نميّز الأنساق التي يكون المعنى فيها مفروضاً من المولّف على العمل، عن الأنساق التي يكون المعنى فيها مغر واساطة العناصر الأولية في الحالة المعزولة، بصورة مستقلة عن العلاقات التي يمكنها أن تتشنها. في النوع الأول، يُستَخرَج المعنى من العلاقات التي تنظم عالماً مغلقاً؛ وفي النوع الثاني، هي مندمجة مع العلامات نفسها". العمل الأدبي هو إذن مرمّز عدة مرات: بوصفه لغة وبوصفه عملاً وبوصفه أدباً.

وبدائله، في حديث، أو في كتاب تاريخ، أو في مقال في صحيفة)، «شخصية -في- ملفوظ - أدبي» (لزابليون/في الحرب والسلم لتولستوي (Tolstor)

يمكن أن نتوقع أنه يجب بلا شك تمييز عدة مجالات مختلفة وعدة مستويات من التحليل عما يجب أن يُسمّى، من أجل تجنّب الإقراط في تسمية «وحدة» فرضية، «المؤثر – الشخصية – في النص» (بدلاً من: «الشخصية»).

### -4-

لنذكر هذا ببعض المبادئ العامة جداً. مثلما يعترف السيميائيون غالباً بثلاثة تقسيمات فرعية في نظامهم (علم دلالة sémantique، والنحو syntaxe، والتداولية (Pragmatique)، يمكن أن نميّز بصورة سريعة جداً بين ثلاثة أنواع من العلامات:

ا) العلامات التي تُحيل إلى واقع العالم الخارجي (طاولة، زرافة، بيكاسو، نهر...)، أو إلى مفهوم متصور (بنية، قيامة، حرية...) ويمكن أن نسميها علامات مرجعية référentiels. فهي تُحيل كلّها إلى معرفة مُماسسة أو إلى شيء محسوس معلوم appris (علم دلالة «مستقر» نوعاً ما ودائم.) إننا نتعرف إلى علامات كهذه ، فالقاموس يعرفها.

٢) العلامة التي تُحيل إلى عنصر للفظ، علامات ذات محتوى «عائم» ولا تأخذ معناها إلا بالنسبة إلى موقف محسوس للخطاب (الآن وهنا)، وبالنسبة إلى فعل تاريخي لكلام محدّ بمعاصرة مكوّتاته، (أنا، أنت، هنا، غذا، هذا...) هذه هي «الظرفيات الذائية المركزية les circonstanciels égocentriques « لراسل Russell»، و « الإشاري déictique » و « الموصيلات Russell» » عند ياكبسون(۱)، وهي غير معرقة «دلاياً» في القاموس.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات الشهيرة لبنفينيست في كتابه:

<sup>.</sup> Problèmes de linguistique générale, p. 225 et suiv., Paris, Gallimard,

") العلامات التي تُحيل إلى علامة منفصلة عن الملفوظ نفسه، قريب أو بعيد، سواء أكان سابقاً السلسلة المحكية – أو المكتوبة –، أو لاحقاً. ووظيفتها لصقية عموماً واستندالية واقتصادية، في الواقع هي تخفّض كلفة الرسالة، وطولها أيضاً، ويمكن أن نسميها بصورة شاملة تكرارية، اسم العلم والتعريف في بعض استخداماتهما، ومعظم الضمائر، والبدائل المختلفة، والفعل البدلي، «faire»، إليخ(۱). والمحتوى، عائم ومتغيّر، هو فقط وظيفة السياق التي تُحيل إليه. تشكل هذه العلامات فئة السانية مميّزة لمن يدرس الانتقال من التشابهات المحتملة بين السانيات العلامة والسانيات الخطاب (عبر الجمل transphrstique)، أو لكي نستخدم مصطلحات بنفينيست، للانتقال من السيميائية إلى علم الدلالة. في الواقع، نحن نغادر بني النظام القريب (مستوى التركيب) للانتقال إلى بني ذات نظام بعيد (مستوى النوص). تستطيع السيميائية، على الأقل الوهلة الأولى، والإجلاء مجالها، أن تستعيد هذا الاستخدام الثلاثي، وأن تعرف بصورة خاصه (۱):

<sup>(</sup>١) حول البدائل وحول الظاهرة السائية للاستبدال، انظر ، على سبيل المثال: , Grammaire structurale du français, t. I, p. 91 et suiv., Paris, Larousse, 1965. أجل السماء العلم، المرجع السابق، ص٠ ١٥٥ وما يليها. كلتت مسألة أسماء العلم هذه موضوع تقاش طويل بين المناطقة من ناحية، واللسانيين من ناحية أخرى؛ فقد أعطى المناطقة الـ "لسم العلم" معنى خاص جداً. ولكي نكون دقيقين، ربما من واجبنا أن نقول إن "سيميائية الشخصية" تتوافق مع فصل "بدائل واستبدال" في أي كتاب نحو (تحليل وظيفي وتوزيعي لفئة من الوحدات تُسمّى "بدائل")، وأن الباقي كله سيكون "أسلوبية" للشخصية. وعلى اعتبار أن الشخصية لا تظهر في مولد "النص اللالهائي" للساني فحسب، بل في "أعماله" أيضاً، من المحتمل أن من الواجب التوجّه عبر تراتبية من الرموز إلى العمل بصورة متزامنة. انظر جس. سيرل J.S.Searle, Mind266, LXVII, 1958 بايد، B. Clarinval, "Essai sur le statut linguistique du nom propre" Cahiers de lexicologie, 11, 1967, II, Didier-Larousse, Paris

<sup>(</sup>٣) كما يمكننا أن نستخدم مقاليس وتصنيفات ياكوبسون للبدء في تصنيف جزئي، والحديث عن شخصية انفعالية/أمرة/ مرجعية/ تواصلية/ شعرية/ ميتالسائية، بحسب صفتها "الغالبة" الوظيفية في النص.

أ) فئة من الشخصيات - المرجعية: شخصيات تاريخية (نابليون الثالث في روغون - ماكار les Rougon-Macquart، ريشليو عند الكسندر ديما A. Dumas، ريشليو عند الكسندر ديما A. Dumas، ريشليو عند الكسندر ديما المحامل، أو أسطورية (فينوس، زيوس،) أو مجازية (الحب، الكراهية.) أو اجتماعية القاطم، الفارس، المعامر...). وكلها تُحيل إلى معنى مليء وثابت، مجمد بواسطة تقافة في أدوار وبرامج واستخدامات مقولية، وقابليتها القراءة تتعلق مباشرة بدرجة مشاركة القارئ في هذه الثقافة (بجب أن تكون متعلمة ومتعرف اليها). وعندما تتمم في مافوظ تخدم بصورة أساسية «كإرساء» مرجعي يُحيل إلى النص الكبير الإيولوجي، أو إلى قوالب أو إلى الثقافة. إنها تؤمن إنن ما يسميّه رولان بارت في مكان آخر «أثر الواقع Peffet du réel غي التحديد الآلي المهما فعل البطل، بيقى فارساً عند كريتيان دو تروا (Chrétien de Troyes).

ب) فقة الشخصيات - المُوصِلة personnages-embrayeurs. وهي علامات حضور المؤلّف أو القارئ أو مندوبيهما في النص: شخصيات «الناطق باسم» والجوقات في التراجيبيات القديمة، والمخاطبين السقر اطبين، وشخصيات أمبرومبتوس Impromptus، والقاصين والمؤلّفين المنتخلين، واطسون إلى جانب شيرلوك هولمز، شخصيات الرسامين، والكتّاب والرواة والثرثارين والفنانين، الخ. قد تكون مسألة التعرّف إليها صعبة أحياناً. وهنا أيضاً، إن عملية تأجيل التواصل (نصوص مكتوبة)، والآثار المختلفة للاختلاط أو النقنع، يمكنها أن تشوش على فك رموز «معنى» هذه الشخصيات، (من الضروري معرفة المفترضات المسبقة، و«السياق»: قبلياً، على سبيل المثال، قد لا يكون المؤلف حاضراً خلف «هو» بأقل من حضوره خلف «أنا»)، وخلف شخصية قائلة الاعتبار، منه خلف شخصية فائقة الاعتبار، في المركز، مشكلة البطل.

ت)فئة الشخصيات - التكرارات (٢) Personnages-anaphores. وهنا تكون الإحالة إلى منظومة خاصة بالعمل وحدها ضرورية. تتسج هذه الشخصيات في

<sup>(</sup>١) انظر مقال:Rolland Barthes, "effet du réel" Communications, 11, Paris, Seuil, 1968

<sup>(</sup>٢) حول هذا المفهوم الهام، والمأخوذ هنا بمعناه الواسع، انظر:

الملفوظ شبكة من النداءات والتنكيرات لمقاطع من ملفوظات منفصلة وذات طول متغيّر (تركيب، كلمة، شرح)؛ عناصر ذات وظيفة تنظيمية وجمعية بصورة خاصة، وهي بمعنى معين مقويات لذاكرة القارئ، شخصيات الخطباء، وشخصيات مزودة بذاكرة، وشخصيات تنثر المؤشّرات أو تفسّرها، إلخ. الحلم المنذر، ومشهد الاعتراف أو المسارة، والتوقّع، والذكرى، والفلاش – باك، وذكر الأجداد، وصفاء الذهن، والمشروع وتثبيت البرنامج، كلها نعوت أو صور مميزة لهذا النوع من الشخصيات. فبوساطتها، يذكر العمل نفسه، وينبني كتحصيل حاصل(۱).

ويشة ملاحظتان هنا: من المؤكد أن شخصيةً ما يمكنها أن تشكل، بالتزامن أو بالتتاوب، جزءاً من عدة من هذه الفئات العامة: كل وحدة يمكنها أن تشكل، تتسم بتعدد قيمها الوظيفية في السياق. ومن ناحية أخرى، من المؤكد أن الفئة الأخيرة هي التي تهمنا بصورة خاصة، وأن نظرية عامة عن الشخصية سوف تتشأ من مفاهيم التكافؤ، والاستيدال والتكرار. إذا كان كل ملفوظ يتصف بقوة ضمة الداخلية، وبزيادته وباقتصاده، من ناحية؛ ومن ناحية أخرى، إذا كان لل الملفوظ «أدبياً» بوصفه ملفوظاً مكتوباً، ومؤجَّلاً فعليه أن يبين وأن يبني فوق ذلك أرموزة استخدامه وقراءته الخاصة، واستقلاليته الخاصة و «نحوه» الخاص، ومن المحتمل أن يتصف هذا النحو بتضخم التكراري بالنسبة إلى المرجعي والدلالي الأصلي: ضرورة تأمين التنظيم الخطابي، وانسجام المخططات السردية، والتعليم المقوي للذاكرة للملفوظات الطويلة أحياناً. ويتكرارها وبإحالتها الدائمة إلى معلومة مقولة سابقاً، وبشبكة التقابلات والتشابهات التي تربطها، سيكون لكل شخصيات الملفوظ إذن، وبصورة دائمة، والمنابدائية، والضامة والمذكرة).

<sup>(</sup>١) تنفق هذه الشخصيات مع شخصيات المُبلغين الذين تحتث بروب عن أهميتهم (مرجع سابق، ص. ٨٦. ، وما يليها) وهي تقوم بتأمين علاقات بين الوظائف: بين اختطاف الأميرة وانطلاق البطل، يجب أن تكون شخصية المُبلغ قد أبلغت هذا البطل أن الأميرة قد اختُطفت. وهي تشكّل "منظمي" المسرود. (رولان بارت).

يمكن أن تُعرف الشخصية، بوصفها تصوراً سيميانياً، وفي مقاربة أولى، بأنها نوع من المورفيم مضاعف التمفصل، مورفيم هجري migratoire يُظهَره دالً signifiat متقطع (عدد معين من الصفات) يُحيل إلى مدلول signifiat متقطع («معنى» أو «قيمة» الشخصية)؛ إنن تُعرف بحزمة من علاقات التشابه والتقابل والتقابل والتقابل متالية والرتيب (توزيعها)، تكتسبها على مستوى الدال والمدلول، بصورة متزامنة، مع بقية شخصيات العمل وعناصره، وهذا في السياق القريب (الشخصيات الأخرى في الرواية نفسها، والعمل نفسه)، وفي سياق بعيد (على الخائب: الشخصيات الأخرى من الجنس نفسه)، ولكن لنسلسل الأسئلة:

# ١-٣- مدلول الشخصية:

الشخصية وحدة دلالة بوصفها مورفيماً متقطّعاً، ونفترض أن هذا المدلول يمكن بلوغه من التحليل والوصف. إذا ما قبلنا فرضية الانطلاق بأن «شخصية الرواية تولد فقط من وحدات المعنى، وهي ليست مصنوعة إلا من جمل مقولة من الشخصية أو عنها(۱)»، الشخصية إن هي حامل أحاديث المسرود وتحويلاتها. ويبدو أن سيميائيي المسرود قد انققوا حول هذه النقطة؛ برأي لوتمان Lotman أن «الشخصية هي تجمّع لملامح تمايزية différentiels (...) وملامح متمايزة «distinctifs»؛ وأن «الطبع هو الاستبدال(۱)»؛ ويرى غريماس: «الممثلون (...) هم أعجومات lexèmes (= مورفيمات بالمعنى الأمريكي) منتظمة، بمساعد علاقات نحوية، في ملفوظات متواطئة "ساسانون"»، وفي الدراسة الشهيرة التي أجراها ليفي – شتر اوس على كتاب بروب، وضع مفهوماً للشخصية أشمل من مفهوم بروب (الذي لم يُبقِ من مدلول الشخصية إلا وظيفته السريبة): «كل شخصية بروب (الذي لم يُبقِ من مدلول الشخصية إلا وظيفته السريبة): «كل شخصية

<sup>(</sup>١) ويليك Wellek et Waren, la théorie littéraire, Paris, Seuil, 1971, p. 208 مترجم إلى الفرنسية.

La structure du texte artistique, trad. Française, Paris, Gallimard, 1973, p. 346-349 (Y)

<sup>&</sup>quot;Du sens", op. cit. p. 188-189 (T)

ليست معطاة على شكل عنصر ظليل يجب على التحليل البنيوي أن يقف أمامه»؛ في مسرود «الشخصية تشبه كلمةً عُثر عليها في وثيقة ولكنها غير موجودة في قاموس، أو باسم علم، أي بمفردة مجردة من السياق (...)»، إنها حامل «عالم الحكاية القابلة للتحليل إلى أزواج من التقابلات المختلطة بصورة مختلفة داخل كل شخصية، التي هي (...) على طريقة الفونيم كما تصور ورمان ياكبسون «حزمة من العناصر التمايزية(١)». ومع ذلك، بالاختلاف مع المورفيم اللساني، الذي

الشخصية هي إذن: شبح يُحصل عليه من المزج الهارب لفكرتين أو ثلاث (...) حالة مؤققة من التجميع، العناصر الموجودة وحدها (...) مزج ثلاثة أو أربعة ملامح يمكنها أن تتفصل في أية لحظة." وهو قريب أيضاً من بعض تعريفات "الروائيين الجدد" في السنينيات، على سبيل المثال، الشخصية بوصفها "حاملة حالات" أو حامل لبعض التحويلات أو المحفوظات الدلاية (ناتالي ساروت Nathalic Sarraute في "ما أسعى إلى القيام به"،"

( Nouveau roman, hier, aujourd'hui, Paris, UGE, 1972, t.II, pratiques" p. 35 p. 35

أ) الإسم؛

ب) الموقع بالنسبة إلى المواقع الأخرى؛

ت) الطباع؛

ث) الوظيفة، الأفعال.

يتعرّف إليه المتكلّم مباشرةً ، فإن «الطابع الدلالي donnée» الله بصورة الشخصية ليس «مُعطّى donnée» قبلياً ومستقرّاً حتى يمكن التعرّف إليه بصورة صرفة، بل هو بناء يتمّ تدريجياً، خلال زمن القراءة، وخلال زمن المغامرة التخييلية، «شكل فارغ تملؤه المحمولات المختلفة (لُفعال أو نعوت (۱))». الشخصية هي إذن، دائماً، تعاون بين مؤثّر من النص (تأكيد لعلاقات دلالية بين النصوص (ألمنتخير وبناء يقوم بها القارئ.

إذا ما قبلنا أن معنى علامة في ملفوظ هو محكوم بكل السياق السابق الذي ينتقي ويفعل الدلالة من بين عدة دلالات ممكنة نظرياً، ربما يمكننا أن نوسع مفهوم السياق هذا إلى كل نص من التاريخ أو الثقافة. فعلى سبيل المثال، إن ظهور شخصية تاريخية (نابليون) أو أسطورية (فيدر معرّفة بأنها ابنة مينوس وباسيفايي) سوف يجعل دورهما متوقّعاً إلى أبعد حد في المسرود، باعتبار أن هذا الدور مقدّر مسبقاً بخطوطه العريضة من تاريخ سابق مكتوب ومثبّت سابقاً. فبوصف نانا ابنة جيرفيز وكوبو، وبوصفها من آل ماكار (أي تحددها الوراثة مسبقاً) فإن نهايتها البائسة «مبرمجة» مسبقاً، و«دائرة حركتها» مرتهنة بقوة منذ أول ذكر لاسمها أو لصورتها(٢).

ومن هنا تأتي أهمية الإخراجات التكرارية للتنكير والاستباق (مشاهد الذكرى والتذكير الوراثي، والحلم المُنذِر، والامتحان الواعي، النخ.)، والطريقة التي يقوم على ايداع أسماء علم «مختلطة» (تشبه، حتى مورفيمين أو ثلاثة، أسماء العلم للشخصيات التاريخية) تقوم في آن واحد بالإرساء المرجعي والتلميح الضمني

Todorov, Grammaire de Décameron, Mouton, 1969, p. 28 (1)

<sup>(</sup>٢) الشخصية التاريخية عالباً ما تكون ثانوية في حدث الرواية الكلامبيكية : "إن هذه الأهمية القليلة بالتحديد التي تمنح الشخصية التاريخية وزنها المضبوط في الواقع؛ هذا القليل هو مقياس الصحة (...) [الشخصيات التاريخية] تعود إلى الرواية بوصفها أسرة، ومثل الأسلاف المشهورين والمضحكين بصورة متلقضة، فإنها تعطي لصفة الروائية بريق الواقع، وليس بريق المجد: إنها آثار الواقع القصوى" (Rolland Barthes, , Paris, Scuil, 1970, p. 108-109).

«لأدوار» مبرمجة مسبقاً (نموذج: مورني – مارسي في رواية سعادة أوجين روغون Son Excellence Eugène Rougon، لإميل زوالا (أ)، والطريقة التي تقوم على لإخال السم علم تاريخي إلى قائمة أسماء متخيّلة (أو بالعكس). ومع ذلك، فإن الثبات النسبي للاسم (و «الدور» الذي ثبتّه التاريخ سابقاً، والشخصية التي تحوّلت إلى قدر) لا يمنع أن تمثلك بعض الوظيفية السردية الأصلية في العمل. وكذلك فإن نكر اسم العلم لمكان جغرافي، شارع الريفولي أو باريس أو الهافر أو انتير...) يمارس دائماً وظيفة ثلاثية: إرساء مرجعي في فضاء «حقيقي» من ناحية، والتأكيد على قدّر إحدى الشخصيات من ناحية أخرى (المساكن المختلفة لجيرفيز في رواية اللحانة rassonior الزولا) وتكثيف اقتصادي «الأدوار» السردية المقولية (الإنسان لا يفعل في الشانزيليزيه ما يفعله في حي لاغوت دور)؛ أو، إذا ما أخذنا هذا بطريقة مخروفة. فإن هذه الأسماء (التاريخية والجغرافية) نتطلب في آن واحد أن تكون معروفة. (هي تذكّر إذن بالكفاءة الثقافية القارئ) ومفهومة (سواء أكانت معروفة أو غير معروفة، فإنها تدخل في منظومة من العلاقات الداخلية التي بينيها العمل).

بالمقابل إن أول ظهور لاسم علم غير تاريخي يُدخل في النص نوعاً من «البياض» الدلالي (لأأعجرم غيّوم l'asémantème de Guillaume!): فمن هي هذه الجبرفيز وهذا اللانتييه اللذان يظهران في أول سطر من الحانة ؟ وهذه العلامة الفارغة سوف تمثلئ تدريجياً بالدلالة، وبسرعة كبيرة عموماً في مسرود «كلاسيكي» (على سيبل المثال بصورة، أو بذكر المشاغل ذات الدلالة، أو بدور اجتماعي خاص). نحن إذن في صدد عمل تراكمي cumulatif للدلالة. هنا بلاشك

<sup>(</sup>١) يمكن أن نذكر هنا بعبارة ل. سبيتزر L. Spitzer اللهم "الأمر القطعي للشخصية". ولكن هذا صحيح بالنسبة إلى كل مسرود وكل شخصية (تاريخية أو غير تاريخية): كلما طال المسرود كلما كانت الشخصية مقدرة بكل ما يعرفه القارئ عنها مسبقاً. ومن هنا تأتي الإمكانية بالنسبة إلى المولف بأن يقدم سلسلة كاملة من خيبات الأمل في هذا الانتظار.

<sup>(</sup>٢) كانت جيرفيز قد انتظرت لانتبيه حتى الساعة الثانية صباحاً."

يكمن الاختلاف الكبير بين علم لسانيات العلامة من ناحية، وسيمياء المسرود من ناحية أخرى، ذلك لأن هذا الأخير عليه أن يأخذ بحسبانه دائماً المظهر الخطابي، خطّي، وتراكمي للنص ولقراءته.

مورفيم «فارغ» في الأصل (ايس له معنى، وليس له من مرجع إلا المرجع السياقي)، ولا يصبح ممثلناً إلا في الصفحة الأخيرة من النص، بعد أن تتنهي التحويلات المختلفة التي كان حاملها وفاعلها(١). ولكن مدلول الشخصية، أو «قيمتها»، إذا ما أعدنا استخدام مصطلح سوسيري، لا يتشكّل فقط من التكرار (تكرار السمات والبدائل والصور واللوازم leitmotive) أو من التراكم والتحويل (من الأقل تحديداً إلى الأكثر تحديداً)، بل أيضاً بالتقابل، بالعلاقة مع بقية شخصيات الملفوظ. ولنلحظ أن هذه العلاقة تتغيّر من سلسلة إلى أخرى، وأنها ستلعب على مستوى الدالّ كما على مستوى المدلول (شخصية مجنّسة sexué وشخصية غير مجنّسة asexué)، بحسب صلات التشابه والاختلاف. إنن ستكون المشكلة الكبيرة في التحليل هي تحديد واستخراج وتصنيف المحاور الدلالية الرئيسة المناسبة (الجنس مثلاً) التي تتيح بَنْينَةَ الطابع la structuration de l'étiquette الدلالي لكل شخصية (طابع، مرة أخرى نقول إنه غير مستقر وقابل للصبط بوساطة تحويلات المسرود نفسها)، كطابع مجموع المنظومة. لقد كان تزفيتان تودوروف قد عرض هذا البرنامج بصورة واضحة في كتابه شعرية النثر: «إن مؤشّرات المؤلّفين العديدة، أو حتى إن نظرة سطحية إلى أي مسرود، تبين أن هذه الشخصية تقابل تلك الشخصية. ومع ذلك فإن التقابل المباشر للشخصيات قد يسهل هذه الصلات

<sup>(</sup>١) النفترض أن شخصية الرواية مُدخَلة، على سبيل المثال، بإطلاق اسم علم يُعطى لها، فإنها تَبنى تتريجياً بمفاهيم تصويرية متعاقبة ومنتشرة على طول النص، ولا نقبض على شكلها الكامل إلا في الصفحة الأخيرة، بفضل التذكر الذي يقوم به القارئ." غريماس، "الفاعلون والممثلون والاشكال"، في .Sémantique narrative et textuelle, ouv. Coll, Paris, Larousse, 1973, p. 174. إذن إن سيمياء المصرود سوف تعزج مفهوم الموقع (أين تظهر الشخصية في العمل؟ وما هو توزعها؟) بمفهوم التقابل (مع أية شخصيات أخرى لها علاقات تشابه و/أو تقابل؟)

نون أن يقرب هنفنا. من الأفضل تفكيك كل صورة إلى ملامح مميزة، ووضع هذه الملامح ضمن صلة تقابل أو تطابق مع الملامح المميزة الأخرى الشخصيات المسرود نفسه. وهكذا فإننا نحصل على عدد محدود من محاور التقابل التي ستجمع عمليات مزجها المختلفة هذه الملامح في حزم ممثلة الشخصيات (١)» وهذه المحاور البسيطة والأساسية سوف تتكرر على أساس رجوعها في الملفوظ، أي بعد أن يكون هذا الملفوظ قد قُطع إلى سلاسل قابلة التشبيه ومصنفة من جديد بحسب نموذج جدلى ذي «قراءة شاقولية (١)» ستكون المشكلة الأولى إذن هي بإجراء عملية فرز بين هذه المحاور: إذا ما لكتشفنا نقابلاً راجعاً بين ملك وراعية (النعيد ذكر مثال ليفي – شتراوس نفسه)، فهل سنحتفظ: بالجنس (شخصية منكرة في مقابل شخصية مؤنثة)، أم بالابنوروجيا (مؤمن مقابل كافر)، أم

<sup>(</sup>١) Poétique de la prose, Paris, Seuil, 1971, p. 15. (١) الذي استخدام المصطلح نفسه الذي استخدمه ليفي شراوس الغاية نفسها، واستخدمه رومان ياكبسون من أجل غاية سيميائية أخرى (الفونم). وبالإضافة إلى النصوص النظرية لتودوروف وغريماس، النذكر كتباً هامة ركزت على مفهوم الشخصيات، تأثين يوسيل Tashin Yucel ، (Tashin Yucel ، باريس، مام، Figures et messages dans la Comédie humaine, Paris, Mame, 1972, باريس، مام، ۱۹۷۲، وعلى وجه الخصوص هذاك كتاب مكتوب ضمن منظور وبلغة شارحة منطقيين . Alexandrescu, la logique du personnage, Paris, Mame, 1974.

<sup>(</sup>Y) المصطلح (والطريقة) هما لبروب (Propp, Morphologie du conte, ouv. Cit., p. 174). انظر Anthropologie structurale 1, اليفي "شتر أوس ( , Paris, Plon, 1958, p. 235 et suiv. (Paris, Plon, 1958, p. 235 et suiv. الدلالية للمسرود، قراءة بختفي فيها "التسلسل الزمني ضمن قالب زمني" (Anthropologie ويحسب رأي رولان بارت أيضاً: "المعنى ليس في نهاية المسرود، بل يجره." (structurale 2, ouv. cit. p. 162 المسرود، بل يجره." وحتى هنا، ص. ١٥٠ دراسة منظومة الشخصيات هو إذن لاحق:

التقطيع النص إلى سلامل.

ب) لتصنيف هذه السلاسل.

ت) لاختزال هذه السلاسل.

بالمسكن (عالم نقافي ومنني مقابل عالم طبيعي وريفي) كمحور مناسب، أم بمحاور أخرى أيضاً؟ وستكون المشكلة الثانية بعد عملية التحديد هي مشكلة إنشاء التراتبية بين المحاور المأخوذة. مثلما في علم الصوت la phonologie لا تملك المحاور جميعاً المردود نفسه (هكذا المدة في اللغة الفرنسية – patte vs pâte – تقوم بالتمييز بين مفردات أقل بكثير من التصويت la sonorisation أو الخن (la nasalisation)، كذلك يجب تصنيف المحاور الدلالية المأخوذة بحسب ما تقوم به بالتمييز بين جميع شخصيات المسرود أم بعضها فقط(۱۰).

على سبيل المثال انفترض أن التحليل أخذ كمحاور مناسبة: الجنس والأصل المجن في والأبديولوجيا والمال. فإن الشخصية ش ا ستكون عندنذ معدودة بأنها «أعقد» (لا علاقة لهذا التعقيد بـ «التعقيد» أو «الغنى» الشخصية ما ضمن المقاربة النفسية التقليدية، ولكنه قد يأخذ بالحسبان عدة أحداس infuitions القراءة) من شخصية ٣ التي هي «مبلغة» بمحاور أقل من الشخصية ١:

| مال | أيديولوجيا | أصل جغرافي | جنس | شخصيات     |
|-----|------------|------------|-----|------------|
| +   | +          | +          | +   | <i>ش</i> ۱ |
| +   | +          | +          | +   | ٹس۲        |
| ø   | ø          | ø          | +   | ۳0 ش       |
| ø   | ø          | +          | +   | ش ۽        |
| Ø   | ø          | +          | +   | شه         |

<sup>(</sup>١) ومع ذلك فإن نخلط بين الإشارة إلى عياب، إشارة يُظهرها النص بعدة وساتل، وغياب الإشارة. وإن نأخذ هذا الأخير إلا إذا دخل في منظومة علاقات. المسكوت عنه في النص، هو دائماً غير قابل للوصف لأنه لانهائي، وهذا ليس مبرراً لأنهم لا يحتثوننا مثلاً عن الآراء اللسانية لشخصية ما، لأخذ هذه الشخصية على أنها ليست عالمة لسانيات، أو مضادة لعلم اللسانيات، وأخذ المحور: "كفاءة السانية". لن نأخذ بهذا التوصيف السلبي إلا إذا كانت هذه الشخصية متجابهة مع شخصيات أخرى، مقدمة بصورة جاية على أنها تهتم بعلم اللسانيات.

هكذا نرى أن أصنافاً من «الشخصيات-النماذج» تتحدّد، ومجموعات أو تجمّعات متجانسة من الشخصيات التي يحدّدها العدد نفسه من المحاور الدلالية والسمة الدلالية نفسها. وهكذا في الجدول السابق، تشكّل ش ١ وش ٢ جزءاً من الصف نفسه، وش ٤ وش ٥ تشكّلان جزءاً من صف واحد آخر، وأن ش ٣ نقابل بصورة شاملة (ش ١ + ش ٢) + (ش ٤ + ش ٥)، إلخ.

وهذه الجدولة لتوصيفات الشخصيات – الممثلين سوف تُضاهى، بصورة مكمّلة، بجدولة أخرى لوظائفها، أي النماذج المختلفة من الأفعال التي نقوم بها على مدى المسرود:

| صراع<br>منتصر | تَلْقَي مُلَكُ | تلقّي<br>معلومة | قبول عقد | دفع<br>بحوالة | استقبال<br>مساعد | شخصيات |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------|------------------|--------|
| +             | +              | +               | +        | +             | +                | ش۱     |
| +             | +              | +               | +        | +             | +                | ش۲     |
| ø             | Ø              | +               | +        | +             | +                | ش۳     |
| ø             | ø              | Ø               | Ø        | +             | +                | ش ؛    |
| ø             | +              | Ø               | Ø        | Ø             | +                | شه     |
| +             | +              | +               | 0        | 0             | +                | ش۲     |
|               |                |                 |          |               |                  | نن     |

وهذا سيعطي تراتبيات أيضاً: الشخصيتان ش 1 وش ٢ سنصنفان في الصف نفسه المشخصيات - النماذج (هما تقومان بالوظائف نفسها، والأكثر عدداً). وستكون ش ١ وش ٢ وش ٣ أكثر «حركة» من ش٥، إلخ. وعلى التحليل فيما بعد أن يقارن بين الصفوف. وهذه التصنيفات ستعطي معايير لتمييز الشخصيات «الرئيسة» (على سبيل المثال: ش ١ أقل «تخطيطاً» وأكثر «تعقيداً» من ش ٣ أو ش٥) من الشخصيات «الثانوية» أو من الأدوار البسيطة (المحددة بوظيفة واحدة، أو توصيف واحد) (انظر الفقرة ٢).

بالإضافة إلى نلك، سوف نسعى إلى عدم الانغلاق في نتائية للحد أولية والذهاب إلى أبعد ما يمكن في نقصيل تحليل السمة الدلالية بالنظر ما إذا كانت هذه المحاور العامة ليست قابلة للتحليل هي نفسها إلى مجموعات فرعية منطقية، ذات ملامح مناسبة، وهكذا فإن أصل شخصية يمكن أن يجعل من هذه الشخصية مواطناً أصلياً، أو دخيلاً، ويمكن أن تُفكُك الأيديولوجيا إلى تقدمي – ضد – رجع، الخ، وهكذا فإن مفهوم الحنس قابل للتفكيك إلى:



ف هذا المخطَط = تشير إلى علاقات ت*تاقض (١)* (مذكر/غير مذكر علاقات الزوم... علاقا*ت تعاكس* (مذكر – مؤنث). وهكذا يصبح مريحاً أكثر أن نرى:

أ).ما هي الأقطاب المنطقية التي تشغلها تفضيلياً هذه الرواية، أو مجموع المنظومة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) حول استخدام هذه المخططات المنطقية، انظر ر. بالانشيه: R. Blanché, Structures intellectuelles, Paris, Vrin, 1969 intellectuelles, Paris, Vrin, 1969 وف. راستيمه وج.ك. كوكيه (عمل مذكور). ويستخدم ليفي – شتراوس في Mythologiques استخداماً كبيراً لينى ذات أربعة أقطاب لوصف تحولات المضامين التي تتم من أسطورة إلى أخري.

ب)ما هي المحاور الثقابلية المستخدمة تفضيلياً (التعاكس هو تقابل
 «أضعف» وأكثر حصرية من التقاقض)؛

ت)ما هي الصلات بين المخطَّطات schémas و أقطاب المخطَّطات المختلفة (هل صلة غير مجنَّس asexué على علاقة، أم ايست على علاقة، مع قطب غير سياسي apolitique في مخطَّط الإيديولوجيا، على سبيل المثال؟)؛

ث)ما هي خطوط السير التفضيلية التي تتجزها الشخصيات من قطب إلى أخر، أي هل هناك من قواعد لتحويلاتها(١٠)؟

قد تشب مشكلة أخرى في حال التشابه الكامل بين شخصيتين، أو عدة شخصيات، يكون لها «السمة الدلالية» ذاتها، شخصيات يمكن أن نصفها عندئذ بأنها «مترافقة»؛ على سبيل المثال، كيف نميّز بين شخصيتين غير مجنَّستين، أو بين شخصيتين هما في آن واحد غير مجنَّستين وغير سياسيتين، الخج.؟ قد يكون من المفيد أن نرى كيف أن النص يُنشئ، داخل الصف الواحد من الشخصيات، مقياساً للتغييرات والتتريجات (من نوع مسيَّس أكثر ﴾ مسيَّس أكّل) يكمل ويتنهي بنى تقابل (من نوع مسيَّس أكثر – غير سياسي)، إذن التوصل إلى الإحاطة بمفهوم «رجة» التوصيف، مع عدم نسيان أن معايير الترتد ليست وحدها مناسبة بالضرورة، أن شخصية منكورة مرة واحدة على أنها «مسيَّسة» يمكنها أن تكون كذاك أكثر من شخصية منكورة عدة مرات على أنها مسيَّسة". إذن من أجل

Du sens, ouv. cit. p.165 : البنى المنطقية. انظر: l'orientation مُوجَه (١) . A.J.Greimas,

<sup>(</sup>Y) حول الاختلاف بين البنية غير الموجّهة scalaire والبنية التقابلية، انظر بالانشيه، عمل مذكور سابقاً، ص. ١٠٧ وما يلبها. دور تضاعف الشخصيات يجب أن يُقحص دائماً بعناية. هل المقصود هو مجرّد عملية توكيد أسلوبي (نوع من المبالغة في المنظومة السردية التي قد تؤدّي إلى الكتابية أو إلى الملحمة)، أم إن المتكرار التنكرار وعلى الأخصى وظيفة أخرى، وعلى الأخصى وظيفة تسنيف؟ أليس هناك دائماً، تحت ما يظهر قبلياً، على أنه تكرار الشخصية نفسها، بنية تقابلية أو غير موجّهة (ذات درجات) مموهمة؟ غالباً ما أنخ ليفي – شنراوس على أن تكرار إحدى الوحدات في الأسطورة ليس في معظم الأحيان، إلا تمريها البنية متراجعة –

تحديد هوية شخصية وتصنيفها تصنيفاً دلالياً، سوف نجتهد دائماً في المزج: في آن واحد بين المعايير الكمية وتصنيفها تصنيفاً دلالياً، سوف نجتهد دائماً في المزج: في آن شخصية) و المعايير الكمية بإعلام ومن بين هذه المعايير، سوف نتساعل إن كانت هذه المعايير، سوف نتساعل إن كانت هذه المعايير، سوف نتساعل المنتصبة نفسها؛ أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق تعليقات الشخصيات الأخرى عليها (أو عن طريق المؤلف)؛ أو إن كان المقصود معلومة ضمنية بمكن الحصول عليها من تصرف الشخصية، من أفعالها. كل تحليل المسرود مضطرة في أخرى، التمييز بين وجود الشخصية وفعلها، بين التوصيف في لحظة أو في أخرى، التمييز بين وجود الشخصية وفعلها، بين التوصيف والوظيفة (حتى لو كان ذلك لوصف شخصيات ماكرة أو غامضة، حيث الوجود لا يتوافق مع الأفعال، أو الشخصيات ضعيفة الإرادة حيث مشروع تغيير الوضع ليس متبوعاً بإنجاز، إلخ...) أو بين ملفوظات سردية وملفوظات وصفية أ. وهكذا بالنسبة إلى شخصية «مجنسة» نميز:

أ) إن كانت هذه المعلومة آنية من توصيف (مباشر أو غير مباشر) وحديد
 (على سبيل المثال: أن يقال إن هذه الشخصية «تلاحق النساء»)؛

<sup>&</sup>quot; النظر بصورة خاصة: " (138,139, 156 إلى miel aux cendres, Paris, Plon, 1968, p. ) أما طرح فرويد Preud مشكلة تأويل تكرار ظهور بعض الأنوات أو بعض الأنوات أو بعض الأنوات أو بعض الأنوات أو بعض الأنوات الفتشابهة في موضوعة الصناديق الثلاثة"، في : coffrets", in Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard, coil. Idées, 1973, p. 80

<sup>(</sup>١) لنذكر بتعريف بروب للوظيفة (نعام أنه بحذف التوصيفات من تحليلاته): "تقصد بالوظيفة فعلَ شخصية معينة محدّد من وجهة نظر دلالته في مجريات الحبكة." (عمل مذكور، ص. ٢٩) الملفوظ الوصفي، أو بحسب مصطلح غريماس: الملفوظ النعتي attributif غالباً ما يكون له وظيفة فاصلة démarcatif، حيث في ظهوره يقوم بوظيفة الافتتاح أو الختام لمسلسلة سردية محلً التغيير: على سبيل المثال، القول عن شخصية ما ليها غنية ، فهذا يظهر بعد عملية إغناء ، أو قبل عملية إفقار. المسرود عملية تحفظ حوامل supports (الشخصيات) وتستبدل نعوت هذه الشخصيات.

- ب) إن كانت هذه المعلومة تأتي من توصيف (مباشر أو غير مباشر)
   متكرر؛
- ت) إن كانت هذه المعلومة مستخلصة من ذكر احتمال وحيد لفعل (مشروع المخصاب مثلاً)؛
- ث) لن كانت هذه المعلومة مستخلصة من ذكر احتمال متكرر لفعل (عدة مشاريع اغتصاب)؛
- ج) إن كانت هذه المعلومة يمكن استخلاصها من فعل وظيفي وحيد (الاغتصاب تحقَّق مثلاً)؛
- ح) إن كانت هذه المعلومة يمكن استخلاصها من فعل وظيفي متكرر (عدة اغتصابات تحقّق مثلاً).

بعد ذلك يمكن تصنيف الشخصيات المختلفة (الرواية أو لمجموع المدوّنة) بحسب ما إذا كانت مبلَّغة بواحد أو اثنين أو ثلاثة، إلخ، من هذه الطرق في التحديد (الوحيدة أو المنكررة، الافتراضية أو المفطّة، التوصيفية أو الوظيفية):

| ٦     | ج    | ث      | Ú      | ب     | 1     |          |
|-------|------|--------|--------|-------|-------|----------|
| فعل   | فعل  | افتراض | افتراض | توصيف | توصيف | الشخصيات |
| متكرر | وحيد | متكرز  | وحيد   | متكرز | وحيد  |          |
| Ø     | ø    | Ø      | +      | Ø     | +     | ش ۱      |
| +     | +    | +      | Ø      | Ø     | +     | ش۲       |
| +     | +    | +      | Ø      | +     | Ø     | ش۳       |
| Ø     | +    | +      | Ø      | +     | Ø     | ش        |

الشخصية المحدَّدة بالمقاييس ب وث وج و ح (مقاييس الترند والوظيفية) ستكون بصورة عامة أهم من شخصية محدَّدة بالمقاييس أ و ت (مقاييس التوصيف والوحدانية والافتراض). وهكذا يمكن أن ننشئ تر *انتيات* داخل الرواية، وربما أن نأخذ بالحسبان التوصيفات النفسية المبهمة (شخصيات «ضعيفة الإرادة»، «صاحية

الضمير»، «مهووسة»، إلخ)، ولكن دون أن ننسى أن نأخذ بالاعتبار مجموع خط سير الشخصيات، وعدم الإقراط في تقدير المعايير الكمية!: الشخصية ليست «مهمة» بالضرورة لأنها تتجز الوظيفة نفستها عدة مرات، وعداً كبيراً من الوظائف المتكررة (على سبيل المثال أن يوصف كاهن عدة مرات وهو يحيي القداس)، يمكنها أن تُعدّ ببساطة على أنها الإيضاح الإطنابي (طريقة أسلوبية الإيراز أو للتوكيد) لتوصيف وحيد ودائم، وغالباً ما يكون حرفياً، الشخصية (= إنه كاهن).

إن ستكون المشكلات الرئيسة هي:

- أ) تحديد المحاور الدلالية (و تحديد الملامح المناسبة داخل هذه المحاور).
- ب) تصنيف هذه المحاور وهذه الملامح بحسب «مردودها» السردي (التوصيفات أو الوظائف).
- ت)دراسة كيف تتعرف المحاور والملامح المناسبة وتتحايد وتُستبدل وتتغير
   على مدى مسرود معين.
- ث) دراسة ما هي الحزم المقولبة من الملامح التي تميل إلى النشكل والنرند على مدى المسرود.

## ٢-٣- مستويات وصف الشخصية:

إذا ما عددنا الشخصية على أنها علامة، علي سبيل المثال مثل مورفيم متقطّع، فإنها ستوصف على أنها مُنمجة أو مركبة، وهذا يستدعي مفهوم

<sup>(</sup>١) لن نخلط بين التكرار والإظهار والمردود الوظيفي. ففي "العائس la vieille file " البازلك A vicille file المناس hypersexué على الرغم من معلومة غزيرة وعدد من المؤشّرات (الخاطئة) التي تقدّمها كما هي، وبالعكس. بصورة عامة، عدد الخائن، المضمون والظاهر لا يتوافقان. ويستطيع المؤلّف أن يضاعف عدد "الخدّع" والأماكن المزيقة الممكنة. فإن هذه الخدع تتدمج فيما يسميّه رولان بارت في S/Z: "الأرموز التأويلي للنص" (مجموع الأماكن المزيقة، الموشرات الصحيحة أو الخاطئة، تشويقات، وتأخيرات المعلومة، والغموض، الخ...التي تقوم بخلط الحقيقة حول حقيقة كيان الشخصيات وتقنيمها وتأخيرها).

«سستويات الوصف» الذي هو أساسي في السانيات وفي أي نظام سيمياتي (1) كما نظم. بالتأكيد، بالإضافة إلى العلاقات التي تقيمها العلامة مع الوحدات من المستوى المنطى (وحدات الم أكثر «عمقاً»، أكثر «تجريداً»، أكثر «أساسية»، أو أكثر «اتساعاً») وبصلاتها مع وحدات المستوى الأعلى (وحدات إلم أكثر «وحدات المستوى الألنى (على سبيل المثال، كما رأينا، «الملامح المميزة» التي نكوتها). وحدة مركبة (ومختلطة) وتكون الشخصية أيضاً وحدة مركبة. بصوف نسميها فاعلى معجم الشخصيات - نماذج أعم، سوف نسميها فاعلى المدال المستوى الأكثر «عمقاً» من التحليل. إن الفاعل الامتلام المدالية»، في مصطلح إ. سوريو Souriau «الممثلين Practant الشخصيات، محدد بمجموعة دائمة وأصلية من الوظائف والتوصيفات، وبتوزيعها الشخصيات، محدد بمجموعة دائمة وأصلية من الوظائف والتوصيفات، وبتوزيعها على مجمل المسرود. المصطلح يخدم إنن بالإشارة إلى وحدة مبنية (وليست معطاة) من النحو السردي، ولها أصلها في أعمال بعض النحويين (تانسيير معطاة) من النحو السردي، ولها أصلها في أعمال بعض النحويين (تانسيير وهكذا في جملة مثل:

## بيير وبول يعطيان تفاحة لماري

لدينا ثلاثة فاعلين (١ مرسل (بيير وبول)، و شيء (التفاحة)، و١ مرسل اليه (ماري))، في حين أن مُعطى النص، النجلي النصي، يقترح علينا ٤ ممثلين (بيير

<sup>(</sup>۱) لنظر الفصل الكلاسيكي لبنفينيست: "مستويات التحليل اللساني" ضمن linguistique générale (عمل مذكور). ونجد عند ليفي - شتر اوس التمييز: لرموز وهيكل ورسالة: (Mythologiques I, le Cru et le Cuit). وعند النّحاة التوليديين: بنى السطح/البنية العميقة، وعند تودوروف، التمييز: المستوى الدلالي/المستوى النحوي/ المستوى القعلي (نحو الديكاميرون، عمل مذكور)، وعند بنفينيست التمييز: النظام الدلالي (Problèmes de linguistique générale II, p. 63 et suiv.) البخر.

 <sup>(</sup>Y) في la structure du texte artistique (عمل مذكور) يقابل لوتمان بين "الشخصية الأصلية"
 و "الشخصية المتغيرة".

ويول والتقاحة وماري). إن التشكّل الفاعلي la configuration actantielle السلسة معينة هو إذن بنية مستقرة نسبياً لأنها مستقلة عن شبهنة المُظهَرة، أو الممثلين الممثلين (تفاحة مثل ماري) من العدد الواقعي «الشخصيات» المُظهَرة، أو الممثلين (بير، بول) من عمليات القلب (ماري تلقّت التفاحة من ببير وبول)، أو التحويلات (تفاحة أعطيت الماري من ببير وبول)، ولكل طريقة أسلوبية في التوكيد أو الإبراز (۱) شهية التي تلقّت، بشخصيها، تفاحة من ببير وبول)، أو لكل طريقة أسلوبية في التوكيد أو الإبراز (۱) شبهنة المثلين (تفاحة مقابل ببير وبول وماري). إذ الن سيصبح الفاطون «وحدات دلالية لهيكل المسرود (۱) مقابلين نسقياً للمثلين من أجل تعريف، سواء تشاكليات دلالية لهيكل المسرود (۱) أو تلفقات syncrétismes (۱ مائل – ن فاعل: مشار إليه بممثلين: ببير وبول) أو تلفيقات syncrétismes (۱ ممثل – ن فاعل: وهذا في الحكاية الشعبية التي حالها بروب، البطل – الموضوع هو دائماً، في الوقت نفسه، مرسل – مستقيد من الفعل الذي قام به (۱). إن النموذج الذي أورده سوريو هو نموذج نو ٦ وحدات («وظائف» ضمن مصطلحه الذي يجب ألا نخلطه سوريو هو نموذج نو ٦ وحدات («وظائف» ضمن مصطلحه الذي يجب ألا نخلطه

<sup>(</sup>١) إن طرقاً كهذه، يجب دراستها على مستوى الرواية وليس على مستوى الجملة فقط كما فعلنا هذا، تسمح بمقاربة مفهوم البطل (انظر الاحقاً). إن عمليات كهذه، تستطيع أن تؤذي إلى تشكيل لهدالات مختلطة (بالنسبة البروب، المتفاحة وماري، يمكنهما أن يُصنفًا في المجموعة نفسها) تُسهم في هذم وحدة الشخصية، وهو معتقد في جزء كبير من القد التقليدي.

<sup>(</sup>۲) غریماس Du sens (عمل مذکور) ، ص. ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) انظر بروب (عمل مذكور)، ص. ٩٦ وما يليها. كل سلسلة من مسرود "تقدّم (...) توزيعاً معيناً من الممثلين (وحدات معجمية) انطلاقاً من فاعلين (وحدات دلالية لهيكل المسرود)" (غريماس، Du sens، عمل مذكور، ص.٩٥٣) الممثل يُعرّف إنن بأنه:

أ) كيان تصويري (شبيه بالإنسان أو شبيه بالحيوان أو تشبيهات أخرى)،

ب) عاقل و،

ج) قابل الفردنة (مشخص، في حال بعض المسرودات، الأدبية غالباً، بإطلاق اسم علم )"
 المرجع السابق، ص. ٢٥٥-٢٥٥.

مع الوظيفة عند بروب): (الأسد، القوة الموضوعاتية الموجّهة)؛ والشمس، (موضوع بحث الأسد)؛ والأرض (الحاصلة على الموضوع المبحوث عنه)؛ مارس (المعارض)؛ الميزان (الحكم، أو موجّه الخير أو الموضوع المبحوث عنه)؛ والقمر (مساعد إحدى هذه الشخصيات – النماذج)؛ من المفيد مقاربته من نموذج الشخصية – النموذج عند بروب: المعتدي (الشرير)، المعطي، المساعد، الأميرة (الموضوع المبحوث عنه)؛ الموكّل، البطل؛ البطل المزيّف، ومن نموذج غريماس (فاعل مفعول، مرسل – مرسل إليه، مساعد – معارض). على الرغم من أن هذه النماذج مطبّقة ضمن مجالات مختلفة (المسرح والحكاية الشعبية والنحو)، فإنها نتماثل بطريقة ملموسة، نظراً لأن الاختلاقات تأتي بصورة أساسية من خصائص المدونات؛ إذا لم يكن هناك من مستفيد أو مرسل إليه أو نائل عند بروب، فذلك لأن البطل في الحكاية الشعبية مستفيد من الاحتفاظ البدوسفة شخصية موب من الاحتفاظ البه بوصفه شخصية موبة مستفية بذاتها (ال.)

إذن سيعمل التحليل على إنشاء النموذج الفاعلي الذي ينظم كل سلسلة سردية. وسوف يؤدي بالتالي إلى جمل من نموذج: القطب الفاعلي الشيء مشغول بالممثلين ق، ع، ص، في السلسلة س المحدّدة بموقعها م في الرواية. إن هذه اللعبة بين المستوى الفاعلي ومستوى الممثلين (الشخصيات بالمعنى المحدود) هي التي تحدّد غالباً التوجّهات الأسلوبية عند مؤلف معين. وهكذا في نص «واقعي»

<sup>(</sup>١) مفاهيم دلالية بسيطة كمفاهيم الفاعل والمفعول، إلغ، يمكنها أن تظهر على المستوى النحوي (جملة) كما على المستوى الملفوظ الكامل (ومن هذا، انظر لاحقاً الفقرة ٦، يأتي كل نوع من التقليصيات الداخلية الممكنة). سيكون من المفيد لإن استكشاف – بحذر – التشابهات التي يمكن أن توجد بين الجملة والمسرود، ورؤية إن كان هذا الأخير يمكنه أن يكون "جملة كبيرة" مقاصة في جميع فئاتها (الرمن والمظهر والصيغة والصوت والشخص، إلخ) انظر ك. برومون C. Bremond, Logique du récit, Paris, Seuil, 1973, passim "النموذج الفاعلي هو في المقلم الأول تعميم البني النحوية." ( Sémantique structurale, Paris, ).

تُعد الوصوفات فاعلين جماعيين مشبّهنين نوعاً ما، وطرق تنفيف مطورة بصورة خاصة. ومن ناحية أخرى، سوف يُعرف الفاعل بمشاركته في أشكال بعسورة خاصة. ومن ناحية أخرى، سوف يعرف الفاعل بمشاركته في أشكال فاعلية – نماذج ومجموعات – نماذج، سوف نسعى إلى الإحاطة بتكراراها التماس، إلخ) مجموعات سوف تحدّد خطوط سير ثابتة نوعاً ما، وسوف تشكّل الثوابت السردية (السلاسل – النماذج) لمنظومة روائية، تركيبه (ال. وهكذا فإن السلسلة النموذج العقد Contrat يمكن أن تُعرف إيدالياً على أنها إنشاء علاقات نسبياً ثابتة ودائمة لعدة فاعلين مرسل بيقل إلى مرسل إليه شيئاً (مكوناً من إرادة وببرنامج ومن برنامج، إرادة عمل) سيحول المرسل إليه إلى فاعل مزود بإرادة وببرنامج

- ١) أمر مكتوب (المرسل يقترح موضوعاً رغبة في التنفيذ للمرسل إليه) ---
  - ٢) قبول أو رفض من قبل المرسل إليه -----
- ٣) في حال القبول، نقل المشيئة يحدد عندئذ المرسل بأنه فاعل افتر اضبي متبوع
- أو غير متبوع) بتحقيق هذا للبرنامج الذي يحول الفاعل الافتراضي إلى
   فاعل واقعي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) لنذكر أن هذه الأشكال كان سوريو قد سمّاها "مراقف". وكان ثمة حلم ثابت العديد من المنظرين لإنشاء كتاب شامل لها. انظر لهذه الغاية إلى الغريب، ذي الأسلوب الأغرب لـ عد بولتي Les trente-six situations dramatiques, Mercure de France, 3ème édition, 1924 ج- بولتي G. Polti, الذي، قبل سورويو وغريماس، وبعد غوزي وغوته، يحلول أن يحصى الطلاقا من الرواية والمسرح كل الممكنات السردية. وللمؤلف نفسه personnages, 1912.

<sup>(</sup>Y) نرى أن البنية الفاعلية الرئيسة يجب أن "تُحَسَّن" بلإخال منظومة من الطرق ( المشيئة والمعرفة والقدرة) والقيم (الإيجلبية أو السلبية) ومن درجات التفعيل (الواقعي أو الافتراضيي). عندند سوف يُحرِّف المسرود بأنه منظومة نقل، تنقل معمَّم إما بالترصيفات أو بالأشياء الملموسة أو بالطرق. انظر عريماس: " urrarrative: les objets de valeur, Langage, 31, 1973, Paris, Larousse, "Le systèmes des modalités et l'analyse transformationnelle du discours" in Sémiotique "." Le systèmes des modalités et l'analyse transformationnelle du discours". p. 147 et suiv.

و هكذا إن بلوغ البنية الفاعلية لسلسلة (أو لكل منظومة روائية) هو بلوغ انسجامه النحوى (السياقي، قوانين مجرياته السلسلية) وليس الإبدالي فحسب (منظومته بالمعنى الضيق، وصفوف شخصياته - النماذج). إن عدم تشويش هذه البنية هو عنصر هام لمقر وبيتها lisibilité، مقر وبية مرتبطة بأن القارئ لايستطيع أن يحدد موقع الشخصية في مقياس الشخصيات - النماذج وعلاقات التقابل و التشابه فحسب، بل بوسعه أن يتوقّع بعض المجريات - النماذج أيضاً. لاربب في أن هذه المقروئية (هذه القابلية للتوقّع) مدعَّمة إذا كانت الشخصية، بالإضافة إلى وظيفتها الفاعلية المستقرة (مثل شخصية هي دائماً فاعل متحرك، أو دائماً مثلق للمعرفة، أو دائماً معارض طوال فصل من رواية أو رواية كاملة) تتقدّم على أنها متخصّصة جداً أيضاً في سلسلة أفعالها الحرفية. وهكذا فإن المزارع يُعرِّف بسلسلة مبرمَجة مسبقاً pré-programmée ومقولَبة نسبياً ضمن أفعال تقنية موجَّهة، سلسلة كامنة بمكنها أن تُفعَّل إلى حدٍّ ما بصورة شاملة في المسرود: حرث  $\rightarrow$  بذر  $\rightarrow$  حصد  $\rightarrow$  وضع في حزم  $\rightarrow$  درس  $\rightarrow$  وضع في أكياس ← باع، إلخ. ومن هنا يأتي دور موضوعاتي، دور حرفي (دكتور، مزارع، حدّاد، كاهن، إلخ)، نفسى - حرفي (الوصولي، مسلوب الإرادة، المحبّ للحياة الاجتماعية)، أو أدوار أسرية (أب، عم، زوجة الأب، الأخت الكبرى، اليتيم) التي ربما يمكننا أن ندخلها بين المفهوم المجرَّد والعام للفاعل، والمفهوم المخصيص particularisé والمغرين individualisé للممثل (م. من هنا تدخل

<sup>(</sup>١) بدلاً من اللجوء إلى الفاعل بوصفه ممثل جداً archi-acteur ما الممكن السعي إلى استخراج وحدات دلالية أصغر، من نوع ممثل فرعي و(...) محاولة تعريف (...) مفهوم الدور (...). المضمون الدلالي الأصغر الدور هو بالتالي مطابق لمضمون الممثل، باستثناء سيمة الفرنة التي لا يحويها: الدور هو كيان تصويري متحرك ولكنه مُغفّل واجتماعي؛ وبالمقابل فإن الممثل هو فرد يحوي ويؤمن عدة أدوار." غريماس، Du sens عمل مذكور، صلاح عند هذا المستوى يُصنف ليفي – شتراوس عندما يحدد صفوف الشخصيات النماذج مثل "مخرب أعشاش العصافير"، "أفتاة المجنونة بالعسل"، "الجار المستغز"، "الجدة الإباحية"، إلخ. المقصود إن هو مساحة وسيطة بين الفاعل والممثل، متغيّر بالنسبة إلى الممثل (انظر: ", "Expolezél," From Motifernes to Motifs", "(poetics 4, 1972, La Haye, Mouton)

الشخصية في مجتمع، ولأن الجسم الاجتماعي لا يتصوّر الأفراد إلا وظيفياً، بالبرامج التي يمكن أن يحملوها، وبأدوارهم الحرفية (الشخصية = تكليف كنسي – انظر اللغة الإنكليزية: parson, breton = person).

تصنفهم ضمن تراتبية، في مقياس، ولكنه يحدّد مسبقاً طرق علاقاتهم مع الآخر ومع الواقع.

إن هذه الصور وهذه الأدوار، بوصفها أشكال مستقرة بنيويا نسبياً، حتى لو كان من الممكن أن يتغيّر تجلّيها الدلالي السطحي، يمكنها أن تكون أيضاً محل استثمار نفسي (فردي) مهم(۱). نعرف عند فرويد مفهوم «الرواية العائلية» الهام؛ مفهوم الوهم التحليل النفسي، ويمكنه أن يُعرق، بوصفه نوعاً من السيناريو السردي ذي الانسجام القوي. ومفاهيم الفاعل يُعرق، والمتوادق هي إنن مفاهيم متعدّدة النظم pluridisciplinaires نمونجية باعتبار أن بوسعها أن تدخل ضمن نظرية المريض sujet (التحليلات النفسية) أو باعتبار أن بوسعها أن تدخل ضمن نظرية المريض sujet (التحليلات النفسية) أو في نظرية للعلامات والنص (السيميائيات المختلفة). ومع ذلك فإن المشكلة تكمن في معرفة ما إذا كانت هذه «الصور» ذات التماسك الدلالي:

- ١) بناءات متعلَّقة بالمشروع الجمالي والروائي للمؤلَّف.
- لا بناءات مفروضة من المحيط الاجتماعي للعصر (العقد والهبة والشرعة هي أيضاً صور قانونية أو اقتصادية يثبتها القانون أو يصفها)؛
  - ٣) مفروضة من معطى نفسي غير واع للمؤلف؛
     باختصار، بمكننا أن نقول إن الشخصية تُعرَّف:
- أ) بطريقة علاقتها مع الوظيفة أو الوظائف (الافتراضية أو المفعَّلة) التي تتكفَّلها؛
   ب)باندماجها الكلّي (ممائلة، نقليص، تلفيقية) في صفوف من الشخصيات النماذج أو الفاعلين؛

<sup>(</sup>١) لنظر ر. ريكاتR. Ricatte, "Zola conteur", Europe, mai, 1968 ، لدراسة الصورة الراجعة للحماية والعقد في حكايات إميل زولا وقصصه القصيرة.

- ت) بوصفها فاعلاً بطريقة علاقته مع فاعلين آخرين دلخل سلاسل-ماذج
   وصور محددة جيداً (على سبيل المثال الفاعل محدد بعلاقته مع المفعول،
   دلخل سلسلة: سعي أو بحث؛ والمرسل بعلاقته مع المرسل اليه داخل
   سلسلة عقد منويً القيام به، و/أو محقّق، الخ)؛
- ث) بعلاقتها مع سلسلة من الطرق (إرادة، معرفة، قدرة) مكتسبة، فطرية، أو غير مكتسبة، ويتسلسل اكتسابها (۱)؛
  - ج) بتوزيعها داخل المسرود بأكمله (٢)؛
- حزمة التوصيفات و «الأدوار» الموضوعاتية التي هي حاملها (سمة دلالية غنية أو فقيرة، متخصصة أو غير متخصصة، دائمة أو ذات تحويلات).

بوصفها عنصراً راجعاً، وحاملاً دائماً لملامح مميِّزة وذات تحويلات سردية، فإنها تحوي في آن واحد العوامل الضرورية للانسجام ولقابلية القراءة لكل نص، والعوامل الضرورية لفائدتها الأسلوبية").

<sup>(</sup>۱) "لن تصنيف الملغوظات السردية - وبالطريقة نفسها الفاعلين - يمكن أن تُبنى بالإدخال التكريجي لاستثناءات دلالية محدّدة (...) على سبيل المثال (...) "من الارادة" التي تجعل الفاعل بوصفه ذلتا (...) عاملاً محدّماً للغط (...) "من "المعرفة" ومن "القدرة" غريماس، عمل مذكور، ص ١٦٨-١٧٣. "بما أن الملغوظات الطرائقية لها الإرادة من أجل وظيفة منشئة الذلت بوصفها احتمال الفعل، في حين أن الملغوظين الطرائقين الأخرين (...) المعرفة والقدرة يحدّدان هذا الفعل المحتمل بطريقتين: كفعل نلتج من المعرفة أو مستنداً فقط على القدرة" (المرجع السابق، ص ١٧٥). يمكننا إنن أن نميز السلاسل والروايات التي تكتسب فيها الشخصيات المعرفة بعد سلسلة من الامتحانات المؤهلة (المعلومة الفلاية، السر الفلاية، السر الفلاية، السر طباع، إنخ) وتلك التي فيها القدرة ناتجة من المعرفة (علم) وبالعكس، الخ.

 <sup>(</sup>٢) سنجد هنا مفهوم "التوزيع" في اللسانيات الذي أعاد بروب استخدامه لصالحه: "يمكن أن نعد هذا التوزيع (الشخصيات) بأنه معيار الحكاية." (عمل مذكور، ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) "الشخصية بأكملها على مستوى مجرد (...) تخلق على مستوى لنص إمكانية أفعال هي في آن واحد منتظمة وغير متوقّعة، أي أنها تخلق الشروط لبقاء قدرة المعلومة وتخفيض نكرار المنظومة"، ١ لوتمان، la structure du texte artistique.

## ٣-٣- دال الشخصية:

الشخصية ممثلة ومتعهدة ومشار إليها على مسرح النص بدالً متقلع، مجموعة منتشرة من العلامات التي نسمتها «سمتها». الخصائص العامة لهذه السمة معرقة في جزئها الأكبر من الخيارات الجمالية للمؤلف، المونولوج الغنائي، أو السيرة الذائية، يمكنها أن تكتفي بسمة مكونة من إبدال منسجم نحرياً ومحدود (أنا، ي، لي على سبيل المثال). في مسرود في الماضي وبضمير الغائب، تكون السمة مركزة بصورة عامة على اسم العلم المزود بعلامته الطباعية المميزة، الحرف الكبير amajuscule ويتسم بتكراره (علامات شائعة إلى حد معين)، وبسنقراره (علامات مستقرة إلى حد ما) وبدرجة وبسنقراره (من أجل الصلات بين الدال والمدلول، انظر لاحقاً الفقرة ؛).

التكرار، مع استقرار اسم العلم وبدائله (لا يمكن لسورل أن يصبح روزل أو بورل، بعد عدة أسطر)، عنصر جوهري للانسجام ولمقروئية النص، مؤمّناً في آن واحد دوام المعلومة وانحفاظها على مدى اختلاف القراءة. إن نصا تتغيّر فيه علمات الشخصية في كل جملة جديدة (من نوع: «جاء بول، نحن نغني، المطر يهطل، أكانتُ، الحصان يقفر، أنت محبّب جداً، الخ») لا يمكنه بكل تأكيد أن يشكل نصا «مقروءاً». ولكن لنشر أن هذا غير صحيح إلا بالنسبة إلى النص «المكتمل»، والمسلم القراءة: إذ تبيّن تعثّرات البدايات والمسودات والمخطوطات الإعدادية للكتّاب أن هؤلاء معتادون تماماً على عدم استقرار معين في اسم العلم (زولا ترتد لوقت طويل في رواية «اسعادة السيدات» بين لويز ودونيز كاسم لبطلته). وفي الوقت طويل في رواية «اسعادة السيدات» بين الويز ودونيز كاسم لبطلته). وفي الشخصية: هل هي الشخصية نفسها؟ نظراً لأنها تحمل أسماء مختلفة، شخصيات مختلفة لها الاسم نفسه، وعدم استقرار في الدوامات، هل هو نفسه؟ شخصيات على التوالي رجل أو امرأة، شقراء أو سمراء، واستمرارية التحويلات (شخصيات على التوالي رجل أو امرأة، شقراء أو سمراء، واستمرارية التحويلات (شخصيات مختلفة تؤدي الأفعال نفسها، أو تستقبل الوصوفات نفسها (أ).

يمكن أن تكون السمة غنية إلى حدّ ما، ومتجانسة إلى حدّ ما. أنا اي/ لي سمة متجانسة نحوباً، و فقيرة. هو /جوليان سور ل/ يطلنا الشاب، الخ. سمة متجانسة لسانياً وغير متجانسة (نحوياً ومعجمياً)؛ شخصية الرسوم المتحركة والرواية المصور ة، والفيلم، والأوير الها سمة غير متحانسة لسانياً (يون حوان/هو/ السيد، الخ.) وسيميائياً (فهي متكفَّلة من النص، وكذلك من الألوان والموضوعات الموسيقية أو الكتابية أو الحركات، إلخ. إذن تُدخل السمة إيدالاً من التكافؤات يمكنه أن بزبل حقلاً ممتداً من العلامات بدءاً من العلامة الأكثر اقتصاداً (الإشاري: هو /هذا/هم، حرف K مجر دا عند كافكا، الكونت P، مدام N، في بعض نصوص القرن الثامن عشر) إلى الأكثر تكلفة («الصورة»، الوصف) مروراً باسم العلم (اسم الشهرة، الاسم الأول، اللقب)، وكافة تتويعات الكناية («الرجل ذو الأشرطة الخضر اء») مجموعة الألقاب الرسمية، الرسوم أو الجداول البيانية (و أشجار النسب التي كان زو لا يضمّها إلى بعض رواياته). هذه البدائل المختلفة تُدخل في السمة الواحدة أبماناً نصبّة (أو أبقونية) ذات طول وتعقيد صوتى متغيّر . إذن بمكننا أن نعرف الشخصية بأنها مجموعة من التكافؤات المضبوطة المخصيَّصة لتأمين مقروئية النص<sup>(١)</sup>. يمكننا إنن أن نتوقّع أن روائياً «واقعياً» (مقروءاً) يسخّر جهداً خاصاً في أن واحد ل خصوصية و لله اختلاف السمات الدالّة لشخصياته المختلفة متحاشياً، على سبيل المثال، أسماء العلم التي تتشابه صوتياً بصورة مفرطة. وإذا كان المقصود عدة أفراد من أسرة واحدة، فيُلجَأ بعناية إلى تتويع

<sup>(</sup>١) أجناس مختلفة تستخدم هذا التكافؤ بصورة متوّعة، ولكن أيضاً هذه المساقة وهذا الاختلاف اللذين يمكن أن يكونا بين تسمية وبين تفسيرها (تعريفها): الحزورة أو الكلمات المتقاطعة تطرحان التعريف، وتطالبان بأن نبحث عن التسمية. بالمقابل، عند استشارة المعجم، أو "الصورة"، نحن نمثلك التسمية ونبحث عن التعريف. وأخيراً في الحكاية الفلسفية في القرن الثامن عشر، مختلف البسطاء (كانديد، لو هورون، ميكروميغا، إلخ.) يملكون فن وصف الأشياء والأشخاص (ومن هنا تأتي الكناية ذات القيمة الساخرة) دون أن يملكوا أسماء (علم أو مشتركة).

الأسماء الأولى (اسم الشهرة هو إنن الجذر الذي يؤمّن استمرارية دلالية، لأن الاسم الأول أو اللقب يحملان مرونة وتتويعاً)، ويتم تجنّب استخدام مادة صوتية ضيقة. ومع ذلك، فإن القرن الثامن عشر انسجم بصورة جيدة جداً مع مجموعات كبيرة من الشخصيات الموسومة والمولّدة من مزج عدد محدود من «المورفيمات» Fré, Pré, Val, Mont, euil, Mer, ange, Ac, Fran, Cour

إن توزيع طابع و احد ما بزال مفيداً لدراسة. فهو محكوم، على مستوى الجملة بقو اعد نحوية للتو افق و اللزوم و التعدّي و التوزيع، بحيث أن النص لا بمكنه تخريبها تحت طائلة الإضرار بمقروئيتها المباشرة. في هذا المستوى، هناك نحويةً معينة يجب احتر امها، نحوية، نحوية مقارنة، توافق البدائل، انتقال من منظومة علامات إلى أخرى (على سبيل المثال الانتقال من أنا إلى هو عندما ننتقل من الأسلوب المباشر إلى غير المباشر أو نصف المباشر)، الخ. أما على المستوى الشامل للمسرود، الشخصية هي بناء للنص، أكثر من معبار مفروض من الخارج على النص. بصورة عامة، إن المسرود الكلاسيكي (المقروء) والذي يكره الفراغ الدلالي (فاسم العلم هو، تعريفاً، كلمة مجردة من المعنى، كلمة «بيضاء»، وهي «لاأعجوم asémantème بحسب رأى غيّوم Guillaume)، ينظّم سريعاً تحييد هذه المفردة بتعريفات ووصوفات ورسوم شخصية وبدائل مختلفة (١). ثم نشهد غالباً عملية تقصير raccourcissement للسمة كلما تقدّم النص (وصوفات وصور شخصية ← اسم علم ← ضمائر ويدائل). ولكن قاعدة الملء والتقصير المتعاقبين هذه يمكنها، بطبيعة الحال، أن تتتوع على مستوى كل فقرة بحسب الضرورة، الأسلوبية أو الدلالية، لتجنّب الالتباسات (قد يسمح تكرار اسم العلم بتجنب الالتباسات بعمود السأنا أو السأنت أو السهو في الحوارات على سبيل المثال) أو التكرارات (تكرار الملمح الوصفي أو الكناية يسمح بتجنّب تكرار اسم العلم). ومن ناحية أخرى، قد يكون من المفيد دراسة توزيع سمة الشخصية تبعاً لـ

 <sup>(</sup>١) ومن هنا تأتي أهمية التقديمات: ('هذا هو السيد س الذي.... والذي....') من أجل ملء هذا النقص بسرعة.

«وجهة النظر» أو «التصبيغ la modalisation» التي بركبها المؤلّف على الشخصية. مثلما هناك ظروف لا تكون فيها باريس مكافئة ولا قابلة للاستبدال مع: عاصمة فرنسا، و لا تكون فيها فيدر Phèdre مكافئة لابنة مينوس Minos وباسيفايي Pasiphaé؛ قد يكون من المفيد أن نرى الأماكن التي بنادي فيها بطله: جوليان، أو بناييه: حوليان سورل أو: الشاب، أو: بطلنا أو: صنيقنا؛ وحيث بكلُّمه بضمير المفرد المخاطب (أنتَ) أو الجمع (أنتم)؛ وحيث يتكلُّم عنه مثل: السيد سورل، أو: يا يني (١)، الخ. يجب ألا ننسى أن هذا التمييز بين الدال - المدلول لم يُحتفظ به إلا من أجل سهولة التحليل، وأنا توزيع الدال نفسه بمكن أن يتموضع se thématiser، أن بصيح موضوع السرد نفسه، بل ميني المسرود نفسه: البحث عن اسم العلم (من أكون؟)، البحث عن الأصول، والبحث عن أب وأم (أوبيب في روايات القرن التاسع عشر المسلسلة)، إعادة استخدام العنوان (لوسيان دو رومابريه وشاردون عند بازاك)، وتسمية ما لا يُسمّى في النص العجائبي (لم يكن إلا في وقت متأخر حين تمكّن بطل قصة Horla لمو باسان Maupassant من أن يسمّى الكائن غير المرئي والغامض الذي بستحوذ عليه (٢))، إز الة أقنعة عن الأسماء المزيفة في الرواية البوليسية أو رواية المغامرات، إلخ. كل هذه الموضوعاتية (التقنيع والتسمية وإعادة استخدام الاسم والسقوط وإعادة الاعتبار ، الخ) لا تقوم إلا باستعراض

 <sup>(</sup>۱) حول العلاقات بين تسمية الشخصيات و "وجهة النظر" المؤلف نحوها، انظر على سبيل المثال
 ب. أوسينسكي poétique de la composition ، B. Uspenski ظهر في 9 Poétique, 9
 باريس، سوي.

<sup>(</sup>۲) "الويل لذا! الويل للإنسان! لقد أتى، ال...ال...كيف يستم...ال...يدو أنه يصرخ باسمه لي، وأنا لا أسمعه...ال...نعم...الغير لا ... وأنا لا أسمعه...ال..نعم...اله يصرخ به...أنا أصغي إليه...لا أستطيع... أعذ... الهور لا... لقد سمعت... الهور لا... القد سمعت... الهور لا... القد سمعت... الهور لا... القد أمي الله ألى هنا في نهاية بحث معرفة، في نهاية مقاربات وصفية وكذائية من قبل الراوي. وفي رواية Le chevalier de la charrette لكريتيان دو تروا لها المالية التملسان فارس ← الفارس ← الفارس طي العربة ← لانسلو. لا يندل البطل اسمه الا بعد إنجاز انه الأولى.

منظومة نكافؤات النحو باللعب على حضورها وغيابها، على تأخيرها أو مكانها المنقدّم أو المتأخّر في سلسلة توزيعها.

-4-4

تُعرَّف العلامة اللسانية باعتباطيتها arbitraire. ولكن درجة الاعتباطية (أو بالعكس، التحقيز motivation) لعلامة ما يمكنها أن تكون متغيّرة. سيكون من المفيد لإن محاولة الحكم أو القياس الحرية التي للمؤلف لـ «تحفيز» سمة شخصيته إلى حد ما. إننا نعرف الهم الذي يصل إلى حد الهوس عند معظم الروائيين من أجل اختيار اسم شهرة شخصياتهم أو اسمها الأول، ونعرف أحلام أو في بريتاني. لقد جرب زو لا قائمة طويلة من أسماء العلم، مختبراً تتاغمات أو في بريتاني. لقد جرب زو لا قائمة طويلة من أسماء العلم، مختبراً تتاغمات على روغون Rougon وماكار Macquart أجرف صوتية وصامتة، قبل أن يستقر على روغون Rougon وماكار Macquart الإن يجب على التحليل أن يأخذ بالحسبان هذه الحركية السيميائية الشخصية التي تبدأ من اسم الصوت المحسبان هذه الحركية السيميائية الشخصية التي تبدأ من اسم الصوت هذا التحفيز مبني بقر «قيمة» الشخصية، أي بقدر مجموع المعلومات التي هي ماملية على مدى المسرود، معلومة تبنى في آن واحد بصورة متعاقبة وبصورة متمايزة في أثناء القراءة واسترجاعياً في آن واحد. ويمكن أن يلعب هذا التحفيز عندة طرق:

أ) بصرية، مبنية على القدرات التخطيطية للغة المكتوبة. فحرف O، يمكنه أن يرتبط بشخصية نحيلة، إلغ (1). وكذلك المرتبط بشخصية نحيلة، إلغ (1). وكذلك الكمية المقطعية، وتسلسل ظهور السمة (من نموذج: السيد الرئيس المدير العام وأنا) – انظر تسلسل دخول الشخصيات إلى المشهد في السطر الأول من مدام بوفاري) يمكن أن يوحي باختلاف تراتبي، إتيكيت اجتماعية ممأسسة، تشابه كتابي (هوبير/هوبيرتين في (Le rêve de Zola) كما يمكنه أن يدل على تشابه وظيفي سردي، ويمكن التصغير أن يدل على تقليص في الوظيفية، والتتوع وظيفي سردي، ويمكن التصغير أن يدل على الثلاثي العائلي في جرمينال التكريجي يدل على سلم أهمية منتام، كما في الثلاثي العائلي في جرمينال MUK----MUKE.

- ب) سمعية، وهي أسماء الأصوات بصورة خاصة.
- ت) نطقية (عضلية) كهذا الجنر T.K، على سبيل المثال، الذي درسه ب.
   غيرو P. Guiraud، والذي تُحدثه حركة نطقية خاصة لأعضاء الكلام، ومشكلاً حقلاً صرفياً دلالياً morphosémantique منسجماً، مرتبطاً بفكرة الضربة<sup>(٦)</sup>.

<sup>,</sup> Diogène, Paris, Gallimard, حول الرسم التخطيطي للسل في اللغة، انظر مقال ياكبسون ، A la recherche de l'essence du "langage 1966

<sup>(</sup>٣) انظر ب. غيرو: Yeris, Larousse, 1967 عنور به خيرو: Structures étymologiques du lexique français", Paris, Larousse, 1967 عنور به خلق، (Guiraud, غالباً جداً ما تقوم التعارضات التعارضات المولية لعلى مسلمات عليه العلى مسلمات التعارضات السردية الوظيفية أو بمسائدتها: شخصيات رئيسة شخصيات ثانوية؛ أو الجديولوجية: طبية شريرة، بطل حدائن، ولقد كان سوسور قد لاحظ أن مجاورة اسم العلم في نص شعري يؤدي إلى نشاط جناسي تصحيفي قوي. ويمكننا إذن، مع بعض المحلّاين (غريماس، كوكيه) أن نتكلم عن لهجة نثرية يرافق شكلها وتوزيعها شكل وتوزيع الفاعل السردي وتشخلهما وتقويهما توكدهما.

ث) صرفيه، ببناء أسماء علم بطرق اشتقاقية معروفة يتعرف فيها القارئ إلى عناصر قابلة النزجمة والتحديد بسهولة؛ ويمكن أن نتحدث هنا عن «شفافية» صرفية أو اشتقاقية (١) (من لا يقرأ «bœuf» في Bov/ary وفي Gobe-sec في Gobe-sec في Gobe-sec الضريقة أن تولّد نصف جنس أدبي، المسرود السببي étiologique التي تروي الطلاقا من اسم علم «ظليل» و «غير مقروء» نوعاً ما، قصة مخصصة لقراءة اسم العلم هذا (وهذا النوع من المسرودات ينتهي دائماً بهذه العبارة الختامية: «...ومنذ ذلك الحين سمّى ذلك المكان س أو ع.»).

عملياً، ينزع القارئ بصورة دائمة تقريباً إلى أن يعزل، داخل اسم العام، جنوراً وبادئات ولاحقات ومورفيمات مختلفة سوف يحلّها بفعل رجعي par جنوراً وبادئات ولاحقات ومورفيمات مختلفة سوف يحلّها بفعل رجعي retroaction، بحسب مدلول الشخصية أو التي، بالعكس، ستكون له بمثابة مرجع استباقي، إذا تعرف إليها فوراً، وستكون له أفق انتظار «لتوقع» الشخصية: لاحقات الشقاق شعبي bafouillet «Fenouillard: Ouille في الرسوم المتحركة الشهيرة لكريستوف Bafouillet (Fenouillard)، وذات دلالة التزامية تحقيرية بالثماثل مع مسلسلات منسجمة من قبيل: , La Berma والمجزوة (Bafouille, Nouille المخادة أموجين روغون)، والتكرار التعبيري في «خانا» و«تان تان»، وبعض الأسماء الأولى ذات القيمة الثقافية مثل (أن وهيلين...) ولبتذال الحالة المدنية (مدام بوفاري أو مدام جيرفيز...) تعمل كإشارات تحيل إلى هذا المضمون الأخلاقي أو ذاك الجمالي أو الطباعي أو الإديولوجي أو المقولب (النبالة أو الانحطاط أو الجبن، إنخ (ا)) طبعاً ويتم هذا التحفيز وبصورة رئيسة بوساطة الاختلاف مع سمة شخصيات النص

<sup>(</sup>۱) حول موضوع لشفائية هذا، لنظر سوسور "cours de linguistique générale" كتاب مذكور، ص ۱۸۰ وما يلامها؛ وج. دوبوا: ","Les problèmes du vocabulaire technique .cahiers de lexicologie 9, 1966.

<sup>(</sup>Y) إيما روو Emma Rouault ، بوصفها "مدام بوفاري"، هي مجرّدة في أنّ واحد من تاريخها. ومن اسمها الأول ومن اسم شهرتها.

الأخرى: في رواية «خطيئة الأب موريه» La faute de l'abbé Mouret لاميل زولا، تُسمّى الفتاة الطاهرة ألبين Albine (وكان اسمها بلانش Blanche في المسوّدات الأولى للمؤلِّف)؛ وهي تعارض القفطان الأسود للكاهن، المخدِّم للدين؛ والخوري المتعصب الذي يحرس القانون والحرف اسمه أرشانجيا Archangias، الخ. وقد ر أبنا سابقاً أن تسمية ما لا يُسمّى، ولختراع اسم لكائن غرائبي وغير مرئى (المهورلا) أدّى إلى إطلاق اسم معلّل (هذا) là (خارج) Horla = Hors) على هذا الكائن الهجين (فهو في الوقت نفسه شفاف وظليل، تارة خارجي، وتارة أخرى داخلي بالنسبة للراوي، تارة حاضر وتارة غائب). والحالة الأجدر بالدراسة هي بلا ريب تلك التي نرى فيها الشخصية تخترع لنفسها اسماً أو اسماً مستعاراً. فعلى سبيل المثال، في رواية الخوري Le curé لزولا، نرى رجل المال والمُضارب أرستيد روغون بختار لنفسه اسماً «حركياً» (لا نلبث أن نرى فيه كلمة sac (محفظة) d'or (ذهب) + اللحقة Saccard :ard مع حرفًى .... إيه! ثمة مالٌ في هذا الاسم، كما لو أننا نعد قطعاً من فئة المئة قرش...اسم جدير بالذهاب إلى معتقل الأشغال الشاقة، أو بكسب الملابين (١).» إن أسماءً شفَّافةً كهذه تعمل كمكثَّفات للبر امج السردية، مستبقةً أو مسبّية التصور المسبق لقدر الشخصيات التي تحملها. نحن هنا في صدد عنصر هام لمقروئية المسرود، ولكنه لا يستبعد استر اتبجيات مخيية: في قصة صديقان deux amis لمو باسان، أحد البطلين، صياد الأحد، وتجسيد للصداقة، بُدعي سوفاج Sauvage. إن شخصية اسمها ألبين يمكنها دائماً، عن طريق قلب المعنى، أن تبدو ذات «سواد» روحي کبير (۲).

<sup>.</sup>Les Rougon Macquart, Paris, Gallimard, Pléiade, 1960, t. 1, p.364 (1)

<sup>(</sup>٢) من أجل خلق أسماء شفافة صرفياً، يستطيع المؤلّف أن يلعب على لغة "عالمية"، انظر Panurge و Eusthénès عند رابليه Rabelais. وأسماء العلم تسبب مشكلات دائماً عند نرجمة النصوص. هل يجب نرجمة هذه الأسماء أم لا؟ فعدم الترجمة يسبب غالباً ضياعاً في معلومة هامة، بحذف مؤثرات التحفيز هذه التي تستعصي عندئذ على القارئ الأجنبي. نعرف أن اهتمام ليفي شتراوس ينصب على أسماء العلم لشخصيات الأسلطير (نظر تحليله لأسطورة أوديب في 190۸ ، Anthropologie structurale).

تُحدَّد كل علامة بتقييداتها الانتقائية، أي بمجموعة لقواعد التي تحدد لم المحاليات امتزاجها مع العلامات الأخرى. ويمكن أن تكون هذه القواعد من عدة أنواع: علامات السانية: (مرتبطة باختيار الحامل اللساني: على سبيل المثال خطية المواعدة المعارد ويتسم بقابلية للتوقع قوية إلى حد ما ومقبولة إلى حدَّ ما لبعض «المسارات trajets» الإجبارية بحسب هذا المضمون الأولي أو ذلك)، وجمالية، (مرتبطة باختيار جنس معين) أو أيديولوجية: تصفية لبعض الأرموزات الثقافية كمحاكاة الواقع la vraisemblance أو اللياقة، إلخ. التي يمكنها أن تحدَ من «القدرة» النظرية اللموذج وتفرض على الراوي سلسلة من القيود المسبقة المعبقة المعبود على الراوي سلسلة من القيود المسبقة المعبود المعبودة في نص معين

<sup>(</sup>۱) على سبيل المثال أيضاً، دور "الإجاء" الشخصيات الذي يمكن أن تلعبه بعض الإبدالات المعجمية أو النحوية أو الثقافية الثابتة؛ على سبيل المثال قائمة الألوان أو الفضائل أو الآثام، الأخر. (انظر ج. باتبائي J. Batany على Marge الأخر. (انظر ج. باتبائي J. Batany المعرفة التأريخ الأبي لفرنسا، أيلول – تشرين الأول، ۱۹۷۰، باريس، أكران، أو Métonymie chez Proust, ou la naissance du "الخطر ج. جينيت " Figures III "récit المنافقة، النظر ج. جينيت " المنافقة على سريات توليدية" كامل يجب تشكيله. اللغة، تحمل فعلياً في دلظها، في مكرئاتها الأصغر (مغردات، وإيدالات نحوية ....إلخ) أو الأكثر تحجّراً بسب الاستخدام (التعبير والقالب والاستعارة البالية...) نوى مسرود ممكن دائماً، وإيحاءات ضمنية من أجل تمفصل خطابي المعنى ومن أجل تشبيهات تخلق الشخصيات، يوى المني – شتراوس أن الشخصيات، بوصفها وحدات أسطورية دنيا الشخصيات، بوصفها وحدات أسطورية دنيا pré-contraints أو الإسلام عناصر "محدودة مسبقاً بقوة pré-contraints معتاد "سطورية دنيا pré-contraints" مقاصر "محدودة مسبقاً بقوة المساورية منافر "سراكوالله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الإسلام المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

بالحسبان بحدت مشكلة البطل. قليلة هي المفاهيم الفضفاضة، وغير المعرقة، كهنين المفهومين، بحيث أن مصطلحي بطل وشخصية يستخدمان أحدهما بدلاً من الآخر بطريقة الامبالية. فما هو بطل مسرود معين؟ وهل يمكننا أن نتحنث عن البطل حتى في ملفوظ غير أنبي؟ وما هي المعايير التي تميّز البطل عن «الخائن» أو عن «البطل المزيّف»، (عند بروب)، أو الشخصيات «الطيبة» عن الشخصيات «الشريرة»، والسعادة عن التعاسة، والإخفاق عن الانتصار، و «الرئيسيين» عن «الثانويين»، وعطاء «ليجابي» عن عطاء «سلبي»؟ إن سيمياة بالمعنى الحقيقي المكلمة (وظيفية وماثلة على موضوعها) أو «منطقاً» (س. ألكسندرسكو) الشخصية قد يكون غير معنى بهذه المسألة، ويُعلها:

 أ) إلى علم الاجتماع أو علم الأفكار axiologie (مسألة استخدام قيم أيديولوجية في ملفوظ، إذن مسألة استقبال النص، وتحديد هوية القارئ أو مسألة العكاسه، إذن متغيّر تاريخي أو ثقافي<sup>(۱)</sup>)؛ على سبيل المثال في مخطّط (استعرناه من غريماس):

<sup>-</sup> يتعرض أيضاً إلى قيود من البنية التحتية الجغرافية والتكنولوجية. ومن بين جميع العمليات الممكنة نظرياً عندما نتوقعها من وجهة النظر الشكلية فقط، فإن بعضها يُحذف مباشرة و هذه التقوب - المحفورة كما بمجرب في لوحة تكون نظامية لولا ذلك- ترسم عليها بالنفي جوانب بنية في بنية، يجب إيماجها بالأخرى من أجل الحصول على منظومة واقعية من العمليات." Mythologiques I، عمل مذكور، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>١) يطرح توماشيفسكي المسألة بهذا الشكل: "إن الصلة الانفعالية مع البطل (استلطاف-استقال) مطورة انطلاقاً من أساس أخلاقي. والنماذج الإيجابية والسلبية هي عنصر ضروري لبناء الحكلية (...) والشخصية التي نتلقى المسحة الانفعالية الأكثر حيوية والأكثر تميّراً تسمّى البطل." في Théorie de la littérature, Paris, Seuil, 1965, p.295 منظومة من القيم التي تلازم "ليجابيا" أو "سلبيا" البنى الأولية للدلالة. وبحسب رأي ف. شكلوفسكي V. Chklovski إليجابيا" لو سلبيا على صورة فوتوغرافية أو النشارة على الماء الجاري-فهو بيسئط آلية تركيز الانتباه" (Sur la théorie de la prose, Lausanne, 1973, 298).



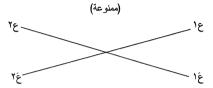

علاقات «عادية» علاقات غير زوجية (غير مفنوعة) (غير مفروضة) ومنحصل على مسيل المثال:

وستخصص على سبيل المدال:

ع١: علاقات حب زوجية

ع٢: غشيان محارم، جنسية مثلية

عَ1: زنا الرجل

عَ٢: زنا المرأة<sup>(١)</sup>

القطبان ع۱ وع٢ مميزان (في مجتمعنا)، أي قابلان التحمّل من البطل في حين أن القطبين الآخرين (ع٢ وع١) هما قطبا البطل المضاد l'anti-héros حين أن القطبين الآخري (ع٢ وع١) هما قطبا البطل المضاء اختراق (الطبيعة). قد تقيّم مدرسة أخرى أو عصر آخر هذا المخطط بالعكس (بطل جنسي مثلي، لالجتماعي، امرأة زانية، الخ، مقابلة لتسطّح السهولة البرجوازية، الخ.)

ب) إلى أسلوبية (إذن إلى طرق «سطحية»، لا تراهن على البنى الفاعلية
 العميقة للملفوظ، ونحن هنا في صدد مسألة توكيد، وتبئير focalisation وتكييف

<sup>(</sup>١) انظر غريماس: Du Sens، عمل مذكور، ص ١٤٢ وما يليها.

للملفوظ بوساطة عوامل خاصة تؤكّد على هذه الشخصية أو نلك بمساعد عدة طرق. لتكن الجملة:

إن بيير، نعم، إن بيير بنفسه، هو الذي رآه بول أمس في أثناء مروره

قد تكون هذه الطرق تكتيكية (تقديم موقع المفعول به المباشر) كمية (تكرار السم العلم) كتابية (اسم العلم تحته خط) صرفية (إنه...نعم، الذي...نفسه) أو عروضية (صيغة التوكيد، العلو، الشدة). المقصود إذن هو طرق أسلوبية بصورة أساسية مرتبطة بنوع الموجّه le vecteur المستخدم (۱).

إن عملية الوضع ضمن منظور هذه، وعملية الوضع ضمن تراتبية هذه لمنظومة من الشخصيات يمكنها أن نكون في آن واحد: مضمرة ومنتشرة و لا يرمزها النص (كفاءة القارئ وحدها هي التي توصله إلى مجموعة المفترضات المسبقة الأخلاقية والفلسفية والسياسية، الخ، التي تحكمها)، ولكنها مرمزة أيضاً من بعض الطرق الأسلوبية، ويُظهِرها النص نفسه (ما دام النص مكتوباً فهو إذن مؤجّل، وينبغي له أن يؤمن طريقة استخدامه).

نجد هنا مباشرةً مشكلتي مقروئية النص وغموضه. نستطيع أن نقول إن نصاً معيناً مقروء (من مجتمع معين وفي عصر معين) عندما يكون هناك النقاء coïncidence بين البطل والفضاء الأخلاقي المعتبر الذي يعترف به القارئ ويقيله.

<sup>(</sup>١) حول مسائل تبئير الملقوظ، انظر جيرار جينيت: p.206 et suiv. ويستطيع فن الرسم أن يُنشئ طرقاً شبيهة أو أصلية، مثقفنة تماماً من أجل التوكيد على شخصية معيّنة على حساب الشخصيات الأخرى: وضعية في المقدمة (مقابل وضعية في الخلفية)، الكبر (مقابل الصغر)، ألوان حارة (مقابل ألوان باردة)، محدد (مقابل أجيش)، تعدد (مقابل أحادية الظهور)؛ وانظر على سببل المثال المشاهد السردية المتكررة، مثل إيضاحات بوتيتشيللي Botticelli بالنسبة إلى الكوميديا الإلهية)، هالة (مقابل غياب الهالة) بالنسبة إلى أبطال الكتاب المقدسي والأسطورة)، اشخصية متوضعة في نقطة النقاء الأنظار (مقابل خارج الالتقاء)، مكان استراتيجي (القطع الذهبي) (مثابل مكان حيادي)، إلخ. وحول المبالغة، انظر ج. دوبوا وس. دوبوا - شارليه: française, Paris, Larousse, 1970, p.179 et suiv.

ومن هنا تأتي الالتواءات الشائعة جداً في قراءات النصوص القديمة، المؤكّدة في العصر الحديث باتساع الجمهور وانعدام تجانسه: إذن بتعدّد الرموز الثقافية للمرجع: فنجد بانتاغرويل Pantagruel أو هوراس Horace أبطالاً بالنسبة إلى قارئ معين في عصر معين؛ كما نجد بانورج Panurge وكورياس (١) Curaiace أخرة في عصر آخر.

ويمكننا أن نميز من بين الطرق التمايزية، إنن القابلة التحديد والقابلة للتسجيل في التحليل المباشر المافوظ، والقادرة على الإشارة إلى البطل:

 ا توصيفاً تمايزياً qualification différentielle: تُستخدَم الشخصيةُ كحامل لعدد معين من التوصيفات التي لا تملكها الشخصيات الأخرى في العمل، أو تملكها بدرجة أقل (٢):

| - غير خاصة بالتشبيهية وغير مجازية.                     | – خاصة بالتشبيهية ومجازية                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - لا تستقبل علامات.                                    | - تستقبل علامات (مثل الجروح بعد تجربة معينة) |
| - شجرة عائلة أو أسلاف لم يُعبَّر عنهم <sup>(٣)</sup> . | - شجرة عائلة أو أسلاف تمّ التعبير عنهم       |

F. Rastier, Les niveaux de l'ambiguîté des structures narratives" (١) انظر ف، راستييه: (تحليل دون جوان لموليير)، Semiotica III, 4, 1971, Mouton, La haye. وانظر أيضاً ي. (تحليل دون جوان لموليير)، Semiotica III, 4, 1971, Mouton, La haye. وانظر أيضاً لونمان: " تعي حالة الاختلاف في الرمز الثقافي بين المؤلف والجمهور، يمكن أن يُعاد تقسيم حدود الشخصية من جديد." إذن البطل هو المعادل الدقيق لنقطة التلاشي point de finite النهضاء الدوقة تعقلن وثراتب الفضاء الداخلي للعمل من أجل وصله على الفضاء الثقافي للقارئ.

<sup>(</sup>۲) التوصيف يقابل الوظيفة مثلما يقابل الثابت المتحول والفعل الكيان عند الشخصية. انظر بروب (Morphologie du conte, Paris, Seuil, p.29). وحول درجة التوصيف، انظر الفقرة الأبل السابقة.

<sup>(</sup>٣) المشاركة في حلقة أسرية، أو في ليدل مكونن ومصراح عنه في العنوان (أل روغون ماكار، أو أل تيبو، (لخ) يسمح بطرح البطل مباشرة ومنذ الذكر الأول لاسمه. ويمكن أن يُضاعف هذا بالعنوان الخاص لعدة أجزاء من السلسلة؛ على سبيل المثل، عند زولا، سعادة أوجين روغون حيث التبئير، بالإضافة إلى ذلك، مؤمنً باستخدام القب" رسمي اسعادة هو نفسه تفضيلي.

| - مُغفَّل                                | - له اسم أول ولقب وكنية                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| – غير موصوف نفسياً                       | – موصوف نفسياً                           |
| - غير معلَّل نفسياً وقليل الوصف          | – موصوف وصفاً زائداً ومعلَّل نفسياً      |
| - مشارك قليلاً في الحكاية <sup>(١)</sup> | – مشارك وراو للحكاية                     |
| - لا يوجد لازمة <sup>(٢)</sup>           | <i>-</i> لازمة                           |
| - بلا علاقة غرامية محدّدة                | - على علاقة غرامية مع شخصية نسوية (بطلة) |
| أخرس                                     | - ئرئار                                  |
| – قبیح                                   | – جمیل                                   |
| – فقير                                   | – غنی                                    |
| - ضعيف                                   | – قوي                                    |
| - عجوز                                   | – شاب                                    |
| - وضيع، إلخ <sup>(٣)</sup>               | – نبیل                                   |

توزيع نمايزي، والمقصود هنا صيغة توكيد كمية صرفة وتكتيكية تلعب بصورة أساسية على:

 <sup>(</sup>١) بطل عدة قصص قصيرة لموباسان معرّف مباشرة كما هو بأنه يشارك في عقد بدائي ("احكِ لنا قصنك. - موافق! حسن ها هي...؛ بوصفه راوياً لقصة حدثت له.

<sup>(</sup>٢) في "سعادة أوجين روغون" أوجون يُنادى دائماً: "الرجل الكبيرِ".

<sup>(</sup>٣) باللعب على الكلمات، نستطيع أن نقول إن البطل هو دائماً المنتبئ الفلاح (السيء)، أو ويعان عن قيم مجتمع أو مجموعة). في مجتمع معين، في عصر معين، الفلاح (السيء)، أو القول عن قيم مجتمع معين، في عصر معين، الفلاح (السيء)، أو القول أو العامل، أو زوجة الأب، أو العجور، لا يمكنهم أن يكونوا أبطالاً أو بطلات. حول موضوع البطل في العصر الكلاسيكي في المسرح، انظر ج. شيرر: J.Scherer classique en France, p.19-p.50, Paris, Nizet, 1970 الأمريكية، لاحظ ليفي - شتر أوس أن البطل كان بصورة عامة "سيد" الصيد، واللحم والحلي الأمريكية، لاحظ ليفي أو الماء المدمر (146 Paris, Plon, 1971, p.345)، وأنه كان الغنية، والناز التي تنفي والماء المدمر أو فصل مع أمرأة "مقبولة" أو "غير مقبولة"). وأنه كان معرفاً بالزواج الذي كان يعتده (ضم أو فصل مع أمرأة "مقبولة" أو "غير مقبولة"). وأنه white+ Anglo ) WASP كان يوعده (إلى المساسي لمائمح وصفية ذلت دلالات الترامية قوية إيجابية أو سلبية. انظر هنري ميتبران Correlations lexicales et "critique, No spécial, "Linguistique et littérature", 1968, Paris

| - ظهور في لحظة غير حاسمة (انتقال، وصف) | - ظهور في اللحظات الحاسمة من المسرود |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| أو في أماكن غير معروفة.                | (بداية/نهاية السلاسل والمسرود)،      |
|                                        | اختبارات رئيسة، عقد بدائي، الخ       |
| – ظهور وحيد أو متقطّع                  | - ظهور متكرّر                        |

<sup>(</sup>١) شاهدا، البطل التشريري héros picaresque بنات مجموعات من الشخصيات التي لاتعود تظهر بعد ذلك، والتي لا توجد إلا في حين ذلك اللقاء. وكذلك، بصورة معاكسة، المستشلر أو التابع في المسرح، الذي يرتبط ظهوره دائماً بظهور سيّده. ولكن الأقطاب الطاهرة تتغيّر فعلى سبيل المثل، نحن نعلم أن بعض الحكايات تميّر زوجاً معيناً (نيسوس وأوريال)، الصديقان، لموباسان...) الذي من الغريب ملحظة أنه غالباً ما يكون في وضعية دونية نهائية، كما لو أن تقاسم البطولة تعني إضعافها وظيفياً. حول الشخصيات المقترنة. انظر مثلاً ليفي – شتراوس: Mythologiques II, Du miel aux "p.138-156, Plon, 1968 أو مشروعة، وهالباً جداً أيضا تكون قدراً للسلسلة (للمسلسل، الرواية الدورية، أو ذات الأجزاء، أو للرسوم المتحركة تكون قدراً للسلسلة (للمسلسل، الرواية الدورية، أو ذات الأجزاء، أو للرسوم المتحركة الأسبوعية، إلخ)، ويما أن القراء يكونون بحاجة إلى للتعرف إلى نفسهم في قرين البطل (رفيق شعبي أو مصحك إلى حدً ما، لديه تراكب بين العزايا والعيوب، أو حيوان أليف يشارك في المغامرات...) قرين أكثر "إنسانية" وأقل اكتمالاً من البطل ككلة واحدة. لنسجل أيضناً أن الجماهير أوضاً يمكنها أن تلعب دور الشخصيات – الأبطال: جمهور رواية أيضناً أن الجماهير أوضاً يمكنها أن تلعب دور الشخصيات – الأبطال: جمهور رواية الإمبائية (Eisenstein) إذ إن البطل مستقل:

<sup>-</sup> عن كل شبهنَة. - عن كل فرننة

<sup>-</sup> عن كل طريقة سرد (أنا أو هو أو هم)

<sup>-</sup> عن كل تعريف عاملي (إيجابي أو سلبي ، فاعل أو مفعول، إلخ)

موكّدة بمسألة أن البطل يمتلك في آن واحد القدرة على المونولوج (المقاطع الشعرية) والديالوج (الحوار)، في حين أن الشخصية الثانوية مقدّرة للحوار فقط (انظر المسرح الكلاسيكي)، وأنه يتمتّع بملكة التحرك في المكان، أي بحركية مكانية لا تُلزمه بمكان محدَّد مسبقاً. وكذلك فإن ظهور شخصية معبنة يمكن أن يكون محدّداً إلى حدَّ معين بذكر الموسط، أو لمكان محدّد، مترقع ومطلوب منطقياً بظهور مقطع سردي، ضمن سلسلة من الوظائف الموجّهة والمنتظمة. ولقد كان بروب قد لاحظ: «في بعض الأحيان، لا يمتلك الراوي حرية اختيار بعض الشخصيات بموجب صفاتهم، إذا كان بحاجة إلى وظيفة محدّدة.» («Morphologie du conte» عمل مذكور، ص ١٣٩) و هكذا فإن شخصية الخوري مثلاً ستظهر في الموقف النهائي المقطع:

مشروع زواج ← سلوك الحصول على المرأة ← إتمام الزواج (في الكنيسة).

وهو بالتالي مُستتتَج كلياً من الدور الدقيق (مباركة الزواج) الذي يجب أن يلعبه في لحظة معينة. ومن هنا يأتي التعارض العام:

غير مفترَض مسبقاً (موجّه) ← مفترَض مسبقاً (موجّه) التعارض أكثر خصوصيةً ضمن الفئة المفترَضة مسبقاً:

مفتَرَض مسبقاً (بوساطة وظيفة) ← مفترَض مسبقاً (بظهور شخصية أخرى).

٤) الوظيفية التمايزية. البطل هنا، بصورة معينة، مسجَّل كما هو انطلاقاً من مدوِّنة محدِّدة، بعدياً؛ وهناك ضرورة لإحالة مرجعية إلى مجموع السرد وإلى المجموع المنتظم المحمولات الوظيفية التي كان حاملاً لها، والتي تقترها ثقافة العصر. غالباً ما يلعب هذا التمايز دوراً (في الحكاية الشعبية وفي الأنب الكلاسيكي الغربي) على التعارضات التالية، (التي حدّها الأول محدُد):

| - شخصية غير موسطة                        | - شخصية موسِّطة (تحلُّ التتاقضات)       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| - مكونة من قول (مجرد نكر الشخصيات)،      | - مكونّة من فعل                         |
| أو بوجود (مجرّد وصف للشخصيات)            |                                         |
| - مخفق أمام المعارض                      | - على علاقة مع المُعارِض ومنتصر على     |
|                                          | المُعارض(١)                             |
| - لا موضوع (أو موضوع افتر لضي غير مفعًل) | - موضوع واقعي ومظفَّر                   |
| - لا يتلقّى معلومات.                     | - يتلقّى معلومات (معرفة) <sup>(٢)</sup> |
| - لا يستقبل مساعدين                      | <ul> <li>بستقبل مساعدین</li> </ul>      |
| - لا يشارك في العقد البدئي. ولا يوجد     | - يشارك في عقد بدئي (إرادة) تضعه على    |
| رغبة في الفعل. مع موضوع رغبة، ولها       | علاقة الفعل. مع موضوع رغبة، ولها        |
| حلَّها في نهاية المسرود                  | حلَّها في نهاية المسرود                 |
| - لا يصفّي النقص البدئي.                 | – يصفّي النقص البدئي                    |

- (١) يربط فاليري بين البطل والكارثة" البطل يسعى إلى الكارثة فالكارثة تشكّل جزءاً من البطل. 
  قيصر بيحث عن بروتوس... وأخيل، هذا العقب، ونابليون بيحث عن سانت هيلاثة؛ وهرقل عن نلك القميص؛ نابليون، تلك الجزيرة. وهذاك لزوم لمحرقة جان، لهب للمحارم. هذا نوع من القانون للجنس البطولي، يتحقق منه التاريخ، وكذلك الأساطير، بطريقة رائعة حتى التنافس"، "Mauvaises pensées et autres, Œuvres, II" بلياف أن ويحدياً (يينبه المسرود): إن الشخصية هي أن ولحد منتجة قبالياً (من الثقافة)، ويحدياً (يينبه المسرود): "وضعية البطل وظيفة المسرود. إنه ذلك الفاعل وظيفة والمحرى إذ ينك المنظومة (وهنا يتجلى تعلمه)، فإنه ينتج تتقضاً خنياً حتى ذلك الحين: بين الغزل والحب، والإباحية والهوى، والمل والشعور، والمباهاة والفن، باختصار بين المقيلس والاختلاف." س. لوترينجر S.Lotringer بين المقيلس والاختلاف." س. لوترينجر "Mesure de la démesure" S.Lotringer الذي يسم رواية القرن التاسع عشر، بحصب لوكاتش.
- (۲) المقصود هنا مشكلة بدء السرد بإدخال موضوع افتراضي مزود بإرادة وببرنامج (من أجل هذه المفاهيم، انظر غريماس، Du Sens، عمل مذكور) وحول موضوع هذا البطل، انظر أيضاً غريماس، المرجع السابق، ص ۲۵۳، ص ۲۲۲-۲۶۲.

«بطل» بروب معرق على هذا النوع من المعابير الوظيفية، «بدائرة فعله». ولكن هناك فضفضة معينة في التسميات عند بروب: إن ما يعرَّفه بروب (ينزع الم. أن بكون كباناً دلالباً، فاعلاً - ذاتاً، داخل مدوَّنة محدّدة جيداً) أكثر من كونه كياناً ثقافياً وأسلوبياً. التعريف الوظيفي والتعريف الأسلوبي ليسا متمايزين بصورة واضحة دائماً، كما في هذا المقطع المقتبس من («Morphologie du conte» عمل منكور، ص ٤٨): «إذا ما اختطفت فتاةٌ أو صبى، والحقتهما القصة دون الاهتمام بالباقين، فإن الفتاة أو الصبى المختطفين هما بطل القصة. ليس هناك من باحث في تلك الحكايات. الشخصية الرئيسة بمكنها أن تُسمّى فيها: البطل – الضحية.» (نحن من أكَّدنا على ذلك). وهذا الفارق بين البطل الباحث والبطل الضحية محدَّد فيما بعد في الصفحة ٦٢: «بطل الحكاية العجائبية هو إما الشخصية التي تتألَّم مباشرةً من فعل المعتدى لحظة انعقاد الحبكة (أو الذي يستشعر نقصاً)، أو هو الشخصية التي نقبل أن تصلح مصيبة أو تستجيب لحاجة شخص آخر.» من هو معرَّف هنا هو فاعل / ذات (و/ أو مستقيد) أكثر منه بطلاً<sup>(١)</sup>. إذا كأنت المطابقة فاعل – ذات = بطل شائعة جداً، فإنها ليست إلزامية على الإطلاق. والبطل ليس أكثر ارتباطاً بالمفهوم الفاعلي للذات منه بأي (معارض أو مستفيد أو مرسل آخر، إلخ). انظر «رواية الإخفاق» في القرن التاسع عشر، مثلاً، حيث إن الشخصية التي لا تتوصل أبداً إلى أن تتشكّل كذات و اقعية هي بطل.

و) إشارة مسبقة تعايزية: الجنس هو الذي يحدد البطل قبلياً هنا. الجنس يعمل كرمز مشترك المرسل والمستقبل، وهو الذي يحدد مسبقاً انتظار هذا الأخير فارضاً عليه خطوط مقاومة أقل (قابلية كاملة التوقي). وهكذا في الكوميديا ديل Commedia dell Arte والموسلسل والوسترن، الخ، يعمل استخدام الاقتعة والملابس ونوع معين من الجمل وطرق الدخول إلى المصرح، إلخ، كسمات تشير مباشرة إلى البطل الذي من أجله تمثلك «قواعد» الجنس.

<sup>(</sup>١) الفضفضة نفسها في الإشارات بين الفاعل والذات والبطل عند لوتمان (" La structure du ") مما مذكور، مس ٣٣٤ وما يليها: "مفهوم الشخصية") وهو يتبع بروب بأمانة. لنلاحظ في مثال بروب الأخير المزج بين المعايير القرزيعية (الحظة تتعقد")

آ) أخيراً من الممكن أن يُشار إلى البطل بتعليق صريح. إن على التحليل أن يحدد الأماكن الدقيقة التي يقترح فيها النص منظوريته الخاصة، وينادي البطل «بطلا» والخاتن «خاتنا»، ويقتم هذا الحدث أو ذاك على أنه «جيد» أو «سيئ»، وإلى المختصار، إنه يترافق مع جهاز تقييمي كامل ذي وظيفية ميتالسانية (النص يتحدث عن نفسه، وبناه الخاصة وطرق بلوغه). يتجلّى هذا الإعلام النص عن نفسه على شكل عدة جمل شارحة تقييمية وتكييفية، أو من العوامل الدلالية الأصلية، من قبيل: أعتقد أن س، أقول إن س صحيح/ خطأ، جيد/سيء، بصورة جيد/سيء، بصورة الدوالية، من الجمل الشارحة تميل إلى مرافقة أو إبخال أو توكيد كل ما يشكل موضوع القوانين والأوامر والنواهي الممأسسة (برامج، قوانين، طقوس، ممارسات إيتيكت، طرق استخدام، قواعد، إلخ.) ستكون إن المكان المميّز لظهور كفاءة تقافية (مأخوذة على عاتق راو أو شخصية)، وتميل إلى التجمّع في ثلاثة مراكز:

 أ) اللغة: أحاديث الشخصيات عن الشخصيات الأخرى تعطي مجالاً التعليق على طريقة كلامهم (كلام واضح أو مضطرب، متأتاً أو مباشر، متردد أو قوي، صحيح أو غير صحيح نحوياً، إلخ.

- ب) النقنية: النشاط التكنولوجي الشخصيات (عمل أو حريقة أو نشاط مهني أو فني معين، اللقاء، منفَّذ بوساطة أداة أو بمهارة، من شخص أو من شيء) سيعطي مجالاً التعليق حول مهارتهم، نشاط ماهر أو أخرق، ممتثل أو غير ممتثل، ماهر أو غير ماهر، سعيد أو تعيس في نتائجه، معتنى به أو متسرّع، إلخ).
- ج) العلاقة الاجتماعية اليومية: دائماً طقسية إلى حدَّ ما؛ العلاقات بين الأفراد التي نتم عن طريق معليير فن الاستقبال، والتعرف، طرق الطعام وقواعد استخدام المكان، طقوس المرور وإتيكيت المجتمع، وعقود تفترض معرفة قيمة الأشياء المتبائلة والعقوبات والثوابات المتعلقة بذلك، إلى تعطي مجالاً للتعليق على آداب التعامل (مواقف مناسبة أو غير مناسبة، فظة أو راقية، محترمة أو غير محترمة، ممتثلة أو غير ممتثلة، إلىخ).

لنلاحظ أن كل طرق التأكيد التي أتينا على ذكر ها بمكنها أن تتقطع أو أن تتكرر (بطل مسلسل معين سيكون: شاباً + يظهر بشكل متكرر + مؤثّراً + يملأ النقص البدئي، الخ) بموجب حزم معينة من التوصيفات المميّزة الخاصة بهذه الثقافة أو تلك. كما تستطيع أن تدخل في لعبة من التتاويات أو التتاقضات بين مضمون الشخصيات ومظهر ها. ففي الحكاية الشعبية مثلاً، بجب على البطل أن يُعرف دائماً كما هو، لكي يكشف القناع عن مغتصب (بطل مزيف)، أخذ مكانه، ونهاية الحكاية هي المكان الاستراتيجي الذي يتفق فيه مضمون الشخصية ومظهرها. وكل أنواع الطرق الأسلوبية الملحقة تستطيع أخيراً أن نتوّع حزمةً قوية جداً: شخصية معينة يمكنها أن تكون بطلاً باستمرار، أو بصورة متقطّعة؛ ويمكنها أن تجمع عدة تعريفات فاعلية (على سبيل المثال البطل ذات +مستفيد)، أو أن يؤمّن تعريفاً واحداً، أو أن يتّخذ تعريفات مختلفة بالنتاوب (تارةُ ذات، وتارةً أخرى موضوع...). بعض الطرق، وبعض الأجناس، كالرواية التراسلية épistolaire (ريتشار بسون Richardson، لاكلو Laclos)، أو المذكرات الحميمية المكملة، (جيد Gide)، أو الرواية متعددة الأصوات (دوس باسوس Dos Passos)، بتتويع تبئير النص بصورة دائمة، ويتغيير البطل بصورة مستمرة مع الحفاظ على المخطِّط الفاعلي نفسه مستقر ًا.

لنخاص إلى القول: إن دراسة البطل تشكّل بكل تأكيد جزءاً مما يمكن تسميته مجال البلاغة («أسلوبية – اجتماعية» socio-stylistique) الشخصية، وهو مجال متعلّق بقوة بالقيود الأيديولوجية والمصافي الثقافية(١). هل البطل ضروري

<sup>(</sup>١) كذلك يجب أن نستغرب إذا كان "موت" الشخصية البطل في العصر الحديث، فعل مكتسب، إذ يستي المؤلف بطرق مختلفة من نزع التبئير المخلوبة فعل منتسب، opolyfocalisation أو من تعدد التبئيرات polyfocalisation، ومن نزع المركز décentrement (من أجل هذه الموضوع، انظر أعمال باختين Bakhtine)، بعدم تمييز أية شخصية (ولكن هل هذا ممكن؟). يتدخل هذا الأمر في لحظه يشكل فيها جمهور أكثر فأكثر انعدام تجانس (Livre de poche, mass médias) ، حيث مخاطر "الفتل" و"الخلط" في فك رموز البطل تعو أكثر فاكثر وضوحاً نحن نعام أن لوكتش -

لانسجام المسرود؟ كتب توماشيفسكي Tomachevski في عام ١٩٢٥ (ولكن خالطاً بين مفهوم البطل ومفهوم الشخصية): «البطل ليس ضرورياً جداً للحكاية. وتستطيع الحكاية، بوصفها منظومةً من المؤثّر ات، أن تستغنى عن البطل وعن ملامحه المميّزة. ينتج البطل من تحول المادة إلى ذات، وبمثّل وسبلة تسلسل أسباب، من ناحية؛ وتحفيزاً مشخّصاً للصلة بين الأسباب، من ناحية أخرى. النكتة تمثُّل بصورة عامة شكلاً مختزلاً، وغامضاً ومتغيِّراً للحكاية، وهي تقتصر في حالات كثيرة على ألا تكون إلا تقاطعاً لمؤثّرين رئيسين (...) مبنياً فقط على التأويل المضاعف لكلمة.» ( في Théorie de la littérature، عمل منكور، ص ٢٩٦-٢٩٦). في الواقع، غالباً ما تستغنى النكتة عن التأكيد على الشخصية ( رجل يلتقى بامرأة ويقول لها.... »، «صديق يلتقى بصديقه .... »، «فيل يلتقى بفأر ...») وغالباً ما تلعب على الكلام (دال له مدلول مضاعف). ولكن ألبس بوسعنا القول إن «الشخصية التي لها الكلمة الأخيرة، أو من يتكلّم في النهاية، هو البطل؟ ومن ناحية أخرى، حتى على شكل توصيفات مقولَبة، غالباً ما تتلقّى الشخصية جنيناً embryon من التوصيف والتأكيد التمايزي (ماريوس أمام سائح ألماني، روحاني مقابل بليد). فهل عملية كاملة لنزع التبئير ممكنة؟

 لا ملفوظ يتسم بتكرار العلامات النحوية. وهذا ثمن التواصل. وهذا التكرار، المحكوم إلى حد معين على المستوى النركيبي (ظواهر النوافق، والتعدي

<sup>=</sup> بوكد على ضرورة لهقاء بطل معين في نص معين: "كل عمل تأليفه مركز حقاً يجب أن يحوي (...) تراتبية. الكاتب يمنح شخصياته "صفاً" محدداً، باعتبار أنه يجعل منها شخصيات رئيسة، أو أشكال متقطمة. وهذه الضرورة الشكلية قوية جداً بحيث أن القارئ بيحث عن هذه التراتبية بصورة غريزية، حتى في الأعمال التي تأليفها منهالك، وأنه يبقى غير راضن عندما ينتج معه، في عملية المقارنة مع الأعمال الأخرى ومع الحنث، أن تصوير الشخصية الرئيسة لا يتوافق مع "الصف" الذي يكون مناسباً لمكانه في المقارنة" (في Problèmes du م ، 190).

الى المفاعدل)، هي أكثر عشوائيةً على المستوى الكبير، على مستوى الملفوظ، و تنطَّلُ أن «تُثَنَّت» على بعض الحوامل الخاصة. الشخصية هي أحد هذه الأماكن، وأحد هذه المراكز المميزة. على المستوى الدال البسيط، إن رجوع اسم العلم ولعية المرجع المشترك والبدائل هي عامل التكرار . على مستوى المدلول، إن العمل المرتكز ثقافياً وبنيوياً على حوامل السرد التي هي الشخصيات، والمشبّهة تقليدياً في الأدب، سوف تستخدم سلسلةً كاملة من الطرق المتلاقية من أجل تدعيم المعاومة المنقولة عن طريق الشخصية ومن أجلها، والتي هي حوامل الحديث وتحويل المعنى، وهذا كان الشكالنيون الروس بسمّونه «طرق التوصيف غير المباشرة (١٠)». طرق مختلفة جداً يجب تحديدها وتصنيفها. رأينا سابقاً أن اسم العلم، بتحفيزه، هو عنصر تكرار دلالي (إعلان «نفسيته» ومضاعفتها، بل إعلان قدره العام). ثمة طريقة أخرى مستخدمة جداً هي طريقة الديكور (الوسط) «متفقاً» (أو على غير اتفاق) مع مشاعر الشخصية أو أفكار ها: شخصية سعيدة موضوعة في «مكان محدد (٢) locus amoenus»، وشخصية تعيسة في مكان مُقلق، الخ. على نطاق واسع، لدينا هنا نوع من «المجاز المرسل السردي»: الكل من أجل الجزء، الديكور من أجل الشخصية، والمسكن من أجل الساكن، وهذا ما لم يكن «خاصاً»،

<sup>(</sup>١) انظر توماشيفسكي في Théorie de la littérature، عمل مذكور سابقاً، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>Y) حول مكان الوسط السعيد، انظر إ.ل. يكورتيوس EL alittérature européenne " E.R. Curtius بالرس، PUF بالريس، et le Moyen age latin وما يليها. يلعب هذا التوبوس دور ملقوظ نعتي (وصفي) بسيط، فهو يوجد إنن غالباً عند الحدود الاستراتيجية الملقوظ: بداية المسلسلة ونهايتها، الخ. ولقد كان بروب قد لاستراتيجية الملقوظ: مذكور سابقاً، ص ٧٧-٣٨) أن هذا المكان غالباً ما وضع في يداية الحكاية. وكل هذا ليس خاصاً، بالتأكيد، بالحكاية أو بالمسرود المصنوع من علامات لسانية. ففي فن الرسم، غالباً ما لا تلعب خلفية رسوم الأشخاص دور الديكور الواقعي، بل دور نعت رمزي للشخصية المسلّة. (انظر مثلاً الصور المطبوعة اليابنية (علامة وشهادة على حداثة ذلك العصر) على خلفية صورة و لا لمائيه Manet.

بصورة عامة، بالمؤلفين «الواقعيين(١)». وكل هذا يطرح من ناحبة أخرى مشكلة الوصف، ووضعيته، وعمله الداخلي، وعلقاته مع السرد الذي أدخل فيه (٢). بوسع الوصف أن يُعدّ دائماً، ويصورة خاصة، على أنه فاعل جماعي actant collectif يجب دراسة دوره بعناية، لأنه يستطيع أن يكون شخصية مستقلة بذاتها، وليس مجرّد قرين للشخصية. الوهدة التي لا يمكن اجتيازها يمكنها أن تكون مُعارضاً للبطل. والحديقة (البار الو في رواية خطيئة الأب موريه) يمكنها أن تكون في آن واحد موضوع بحث ومرسلاً للمعرفة ولإرادة العمل، الخ. إذن إن العلاقة شخصية الوصف سوف تؤول بمفردات ضم الفاعلين وفصلهم، أي كملفوظات لحالات مستبقة أو نتيجية للتحولات السردية، وعلى المستوى السردي، يمكننا أن نالحظ أيضاً أن الوصف هو المكان المميز لالستعارة: شجرة بتو لا «تميد كخصر صبية»، وشجرة «تتصب كتمثال ضخم وحبد»، الخ، أي المكان الذي يأخذ فيه المسرود دلالته الالتزامية بصورة مفرحة أو مُكرية، من ناحية. ومن ناحية أخرى، يمكننا أن نلاحظ أن هذه الاستعارات هي تشبيهية بالبشر (مثل صبية، مثل تمثال ضخم...)، أي إنها تساند وتؤكّد تمركز المسرود على الشخصية. وبحسب رأى كلود برومون: «سيكون من السهل تحويلها (عمليات الوصف) إلى قضايا فاعلها الرئيس (من وجهة النظر السردية) هو شخص (...). إننا ندرك بالحدس، ونتحقّق بالتجربة، أن هذا النمط من الاخترال ممكن دائماً (٣).»

<sup>(</sup>١) يصنف بروب بلا وجل المسكن على أنه من "بعوت" الشخصية" (Essais de عمل مذكور، ص ١٠٠٧). أما من وجهة نظر ياكبسون، فإنه يرى في (Essais de ) ممازية الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الموقف الوقعي استطرادات مجازية للحيكة في الجو والشخصيات في الإطار المكاني-الزماني. إنه نهم التصيلات المجازية." وانظر أوضاً ويليك Wellek ووارن Warrer (La théorie littéraire) Warrer عمل مذكور، ص ٣٠٩): "الديكور هو الوسط، وكل وسط، ويصورة خاصة الداخل المنزلي، يمكن أن يستخدم على أنه الخبرة المجازية المرسلة أو الاستعارية الشخصية."

<sup>(</sup>٢) انظر مقالنا: "Qu'est-ce qu'une description, Poétique, 12"، ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) ضمن "Observation sur la grammaire du Décaméron, logique du récit" عمل مذكور .

أخيراً، يستخدم الوصف طائعاً العاباً «مفجّرة» مشل الأفعال ذات الضمير (...le gérondif) أو se dresser, se creuser, s'étendre, se dérouler...) أو le gérondif أو أدات منظَّمة مستعارة من المسرود، من قبيل: (بينما، في أثناء، يأتي أو لأ، ومن ثمّ...، النح ("). كل هذا يقوم بالتأثير في تشبيهية المسرود والانتقال الدلالي بين الوصف والسرد، إذن يقوم بالتعريف غير المباشر للشخصيات، وحتى بخلق «فلسفة» نوعية، هي فلسفة الثقاعل بين الوسط والكائن الحي الذي نعرف، مثلاً، أنه معتقد المدرسة الطبيعانية المورسة الطبيعانية المدرسة الطبيعانية والمدرسة الطبيعانية والمدرسة الطبيعانية والمدرسة المدرسة الطبيعانية والمدرسة المدرسة الطبيعانية والمدرسة المدرسة وهناك طرق مختلفة أخرى مشابهة (أسلوبية) نقوم بتوكيد النكرار الشامل للملفوظ، وعلى قابلية المسرود النوقع، وبالتالي تحديد الشخصيات، ومنها:

أ) وصف الجسم والملابس واللغة الخاصة (لغة رواية الحانة، وعبارات هوميه المقولبة Les clichés d'Homais)، وعرض التحفيزات النفسية، البخ. وهذه الأخيرة ليست موجودة إلا من أجل تسويغ الانسجام الداخلي للشخصية عن طريق نسج علاقة بين فعل وسلسلة من الأفعال، وبين مشروع وإنجازه، وبين سبب ونتيجة، إلخ.

 ب) مساعدات الشخصية ليست في معظم الأحيان إلا تحقيقاً لبعض صفاتها النفسية والأخلاقية وأحياناً الجسدية الإحالة إلى بعض القصص المعروفة: عصا هرقل، أسد إيفان...).

 <sup>(</sup>١) تركيب خاص باللغة الغرنسية، وهو يُستخدم للتعبير عن نترامن حدثين، وأحياناً للتعبير عن علاقة سبب / نتيجة. (المترجم)

<sup>(</sup>۲) انظر، مثلاً، وصف قبعة شارل أو كاتو عرس إيما في رواية مدام بوفاري، من أجل هذه الأساليب كلّها، والتي كان بعضها مميزاً بصورة منهجية على يد كتّاب القرن التاسع عشر الاطباعيين impressionnistes ، وأخلاقهم، انظر ج. دو بوا: Les romanciers français de ، بروكسل، ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٣) يعرّف زو لا الشخصية هكذا: "تنظيم معتّد يعمل تحت تأثير وسط معيّن." ( Les romanciers). naturalistes).

ت) الإحالة إلى بعض القصص المعروفة (مكتوبة سابقاً في النص الخارجي الاجتراعة الشخصيات، كنوع الاجتراعة الشخصيات، كنوع المتحديد المسبق لمصائرها. وهكذا نجد الإحالة إلى فيدر Phèdre في الخورية (). La curée

ث) يستطيع النص أن يتكرر بنفسه، «قصة ضمن القصة»، بإدخال مقطع في سياقه (فقرة، مشهد، مسرود صغير، قصة مثالية مستقلة إلى حدّ ما، إلخ) تقوم، كنوع من التكرار الدلالي، مقام الهيكل المصغر maquette، أو النموذج المختزل للعمل بأكمله، نقوم فيه الشخصيات، على نطاق ضيق، بإعادة إنتاج المنظومة الشخصيات العمل بأكمله. وهكذا يُعلن العمل عن نفسه بنفسه، وينغلق على الشاملة الشخصيات العمل بأكمله. وهكذا يُعلن العمل عن نفسه بنفسه، وينغلق على من معمود، وهكذا نجد في قصة الهورلا لموباسان، سلسلة (السلسلة الوسطى من المسرود، والمؤرخة في ١٦ تموز، وهي الأطول، حيث تظهر المخصيات جديدة، وحيث استخدم الحوار، إلخ)، جلسة التتويم المغناطيسي عند المتكور باران في باريس التي تعيد إنتاج المخطط الشامل المسرود (صراع المكور باران في باريس التي تعيد إنتاج المخطط الشامل المسرود (صراع خرى (بتاريخ ١٤ تموز) تكرر الآراء السياسية للراوي حول ضياع إرادته هو. ومن أخرى (بتاريخ ١٤ تموز) تكرر الآراء السياسية للراوي حول ضياع إرادته هو. ومن ناحية أخرى، غالباً ما تقوم الصور واللوحات والرسوم، المنمجة في العمل أو التي يذكر ها العمل، بدور الرموز المكررة (ألا).

<sup>(</sup>١) كل هذه الطرق تؤكّد على قابلية المسرود للتوقّع، إن مضاعفة التلميحات إلى سفر التكوين في خطيئة الأب موريه، تعادل السماح بتوقّع نهاية للشخصيتين البطلتين مطابقة لنهاية آدم وحواء.

<sup>(</sup>٢) انظر طرق المسرح على مسرح (هملت)، اللوحة في اللوحة (الرسام ونمونجه)، الغيلم في الغيلم، والمسرود في المسرود. كذلك انظر بروب (عمل مذكور، ص ٩٥): "ككل شيء يعيش، لاتولد الحكاية إلا أطفالاً يشبهونها. وإذا كان لخلية من هذه العضوية أن تتحول إلى حكاية صغيرة، فإن هذه سوف تُبني بحسب القوانين نفسها مثلها مثل أية حكاية عجائبية أخي.

ج) أحداث تكرارية غير وظيفية، ويمكن أن تُحفَظ هذه من قبل التحليل في فئة التوصيفات الدائمة للشخصية، وهي لا تقوم، بصورة عامة، إلا بإيضاح هذه الشخصية، دون اللجوء إلى تحويلات. لدينا هنا طريقة أسلوبية قريبة من الإطناب: فالقول عن حطّاب إنه «كان يذهب كل يوم ليقطع الأخشاب من الغابة.» ليس إلا كأننا نقول إنه فقير جداً، أو (حطأب جداً).

كل تكرار لوحدة معيّنة له أهميته، ولكن يمكن أن يكون له وظيفة أو (عدة وظائف) متغيّرة: وظيفة تأجيلية (تأخير حل معيّن)، إطنابية، تزيينية، تحديدية (تأكيد تقسيمات الملفوظ)، إلخ. وغالباً ما يوجد تكرار +تحويل (تكييف أو تغيير) للسبب المكرر؛ ولقد لا حظ ليفي – شتراوس أن الأسطورة تستخدم غالباً تكرار سلسلة سردية معيّنة لغايات بنيوية (التأكيد على التحام داخلي، الإعلان عن حدث لاحق، التمويه على تعارض، الخ (١).

لنختم: إن الجدول التالي يحاول أن يوضتح معظم ما ذهبنا إليه:

| مستويات<br>التشكّل | أماط الوحدات                      | أتماط البنى            | مستويات التحليل   |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| لاتصويري           | دراسة الأوليات ومخطّطات منطقية    | ينى منطقية             | خارج الظهور       |
| ولا تشبيهي         | أسلسية (لارمنية وعمليات وأقطاب    |                        | (خارج العمل)      |
|                    | منطقية)                           |                        | ظهور              |
| تشبيهي             | تراكيب سردية-نمونجية              | ينى دلالية             | (صعيد عمل خاص     |
| و/أو               | فاعنون-شخصيات-نمطيةأدوار          | (وحدات الملقوظ) (أمر   | مُظَهِر في منظومة |
| تصويري             | (المسرود)                         | بعید)                  | سيميائية معيّنة)  |
|                    | ضمائر، بدائل، أسماء علم، تكرارات، | بنى لسائية ونحوية      |                   |
|                    | إحالات مشتركة، إلخ. (التركيب)     | (أمر قريب)             |                   |
|                    | - «البطل» و «الخائن»              | بنى ثقافية وأسلوبية    |                   |
|                    | – «الطيبون» و «الشريرون»          | للتوكيد والتبئير (رموز |                   |
|                    | – «الرنيسيون» و «الثانويون»       | دلالية التزامية        |                   |
|                    |                                   | وإيديولوجية)           |                   |

<sup>(</sup>١) انظر: Mythologiques, I, le cru et le cuit, ouv. cit. p. 119

لا طموح للأسطر السابقة إلا الإحاطة بمشروع، هو إرساء الانسجام داخل سيمياء العمل، وميتالغة وصف الشخصية: توزيع، مستويات الوصف، اعتباطية وتحفيز، علاقات مع مجموع المنظومة، نتويعات أسلوبية، حذف وتكرار، وضع نظرية، هذه البرامج كلها مشتركة قبلياً في كل سيمياء، فيجب عليها إنن أن تكون ضامنة لنوعية سيمياء الشخصية، والسماح بتمييز هذه عن المقاربة التاريخية أو الفسلية أو التفلية النفسية، أو السوسيولوجية أو المنطقية.

## الفهرس

| الصفحة |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٧      | – مقدمة للتحليل البنيوي للمسرودات<br>رولان بارت |
| ٥١     | – من يروي الرواية ؟<br>وولفغانغ كايسر           |
| ٧١     | – البُعد ووجهة النظر<br>واين بوث                |
| 98     | - من أجل نظام سيميائي للشخصية<br>فيليب هامون    |

الطبعة الأولى / ٢٠١٠ عدد الطبع ١٠٠٠ نسخة



المسرود موجود، بكافة أشكاله، وفي جميع الأزمنة والأماكن والمجتمعات؛ بل إنه يبدأ مع فجر البشرية نفسه. لا يوجد، ولم يوجد في أي مكان من العالم شعب بلا مسرود، والطبقات كلها، والمجموعات البشرية كلها لها مسرودات، وغالباً ما تكون هذه المسرودات متذّوقة من بشر ذوي ثقافة مختلفة، بل متناقضة. المسرود يسخر من الأدب الجيد والأدب السيئ: فهو عالمي وعابر للتاريخ والثقافات، إنه هنا كالحياة.

مختصون من عدة بلدان (فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا) يجتمعون حول إشكالية مشتركة: المسرود، الراوي، السرد والشخصية.

- رولان بارت: مقدمة للتحليل البنيوي للمسرودات.
  - ووثفغانغ كايسر: من يروي الرواية؟
    - واين بوث: البُعد ووجهة النظر.
- فيليب هامون: من أجل نظام سيميائي
   للشخصية.



www.syrbook.gov.sy

مطابع الهيئة العامة السورية للكتاب - ٢٠١٠

سعر التسخة ١٢٠ ل.س أو ما بعادلها